

#### الروايات المشهورة

١ \_ جين إير

۲ - فرانکنشتاین

٣ \_ مونفليت

٤ \_ دراكولا

٥ ــ لورنادون

٦ – دكتور جيكل ومستر هايد

٧٠ - شي الملكة الأسطورة

٨ - كونت مونت كريستو

٩ – الرجل الحفي

١٠ الزمن العصيب



مكتبة لبتنان ساحة رياض المتلع - بيروت



# البَّمَٰنُ لَعِصِينَ عَنِينَ





تأليف: تشارلز ديكنز

إعداد: الدكتور اللواء السيد أبو مسلم

رسوم: ممدوح فهمي كراس

مَكتبَ لبثنان بيروت



### الفَصْلُ ٱلأُوَّلُ

وَقَفَ السَّيِّدُ غِرَانُغِرَايِّنِد فِي أَحَدِ فُصُولِ مَدْرَسَتِهِ يُخَاطِبُ اَلْمُدَرَّسَ : ﴿ إِنَّنِي أُرِيدُ السَّعَائِقِ ! وَلَا نُعَلَّمُ هُؤُلاءِ الأَوْلادَ وَالبَناتِ سِوى الحقائِقِ ! لَقَدْ دَأَبْتُ عَلَى أُرِيدُ اللَّهُ الذَّ عَلَى مَعْرِفَة تَنْشَيْعَ أَوْلادَ عَلَى مَعْرِفَة الْحَقائِقِ ، وَأُريدُكَ أُنْ تُنَشَّقَ هُؤُلاءِ الأَوْلادَ عَلَى مَعْرِفَة الحَقائِقِ ، وَأُريدُكَ أُنْ تُنَشِّقَ هُؤُلاءِ الأَوْلادَ عَلَى مَعْرِفَة الحَقائِقِ ، وَالحَقائِقِ . ﴾

كَانَ ٱلفَصْلُ مَكَانًا كَثِيبًا مُرَبِّعَ ٱلشَّكُلِ ، يَجْلِسُ فيهِ عِشْرُونَ تِلْمِيدًا هَادِئِينَ عَلَى مَقَاعِدِهِمْ ، عَلَى حَيْرَكَانَ ٱلسَّيِّدُ غَرَادُغَرَائِند ، نَاظِرُ ٱلمَدُرَسَةِ ، يَتَحَدَّثُ إِلَى مُدَرِّسِ ٱلفَصْلُ . وَكَانَ ثَنُةَ شَخْصٌ آخَرُ لَمْ يَقُلُ شَيْعًا حَتّى تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ .

كَانَ ٱلسَّيِّدُ غَرْدُمْ الْيَند يَمْلِكُ ٱلمَدْرَسَةَ ، وَقَدْ بَناها عَلَى شَاكِلَتِهِ مُرَبَّعَةَ ٱلشَّكْلِ : فَجِسْمُهُ مُرَبَّعُ ٱلشَّكُلِ ، وَلَهُ رَأْسٌ مُرَبَّعٌ وَأَصابِعُ عَليظةٌ مُرَبَّعَةٌ . وَكَانَتْ عَيْناهُ أَشْبَهَ بِنُقُرْتَيْنِ دَاكِنَتَيْنِ مُبْشِنِ فِي رَأْسِهِ ٱلأُصْلَعِ ٱلَّذِي بَدَا مُهَيَّأً لِأَنْ يَنْفَجِرَ مِنْ كَثْرَةِ ما حُشِرَ بِهِ مِنْ خَلَقْ .

لَمْ يَكُنْ غُوادُوْلِنِد يَرَى قَائِدَةً إِلَّا فِي ٱلحَقَائِقِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَتَعَامَلُ إِلَّا مَعْ مَا يُمْكِنُ عَدُّهُ أَوْ قِيلِنَا، وَيَرْفُضُ سِواهُ .

وَواصَلَ كَلامَا فَالاً : « إِنَّنَا فِي هٰذِهِ ٱلحَياةِ لا نَحْتَاجُ إِلَّا إِلَى ٱلحَقَائِقِ . اِنْهَضي أَيِّتُهَا ٱلفَتَاةُ رَقْمُ بِنْهِنَ . إِنَّنِي لا أُعْرِفُ هٰذِهِ ٱلفَتَاةَ ، فَمَنْ هِنَي ؟ »

نَهَضَتِ ٱلفَتَاةُ رَقَّمُ عِشْرِينَ وَقَدِ ٱخْمَرَّ وَجُهُهَا خَجَلًا ، وَٱنْحَنَتْ بِٱخْتِرَامِ لِلسَّيِّدِ غرادْغرائِند . كائتْ جَميلَةً ، سَوْداءَ ٱلشَّعْرِ وَٱلعَيْنَيْنِ .

قالَتْ : « سِيسِي جوب ، يا سَيِّدي . »

قَالَ ٱلسَّيَّدُ غرادْغرائِند : ﴿ سِيسِي لَيْسَ ٱسْمًا . اسْمُكِ سِيسِيلْيا . ﴿

اِنْحَنَتِ ٱلفَتَاةُ مَرَّةً ثَانِيَةً ، وَقَالَتْ وَحُمْرَةُ ٱلخَجَلِ مَا زَالَتْ عَلَى وَجْهِهَا : « وَلَكِنَ أَبِي يُناديني بِآسْمِ سِيسِي . »

فَرَدُ ٱلنَّاظِرُ غَاضِبًا : « إِذًا فَهُوَ مُخْطِئٌ ، وَعَلَيْكِ أَنْ تُخْبِرِيهِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ ذَلِكَ ؛ فَآسْمُكِ سِيسِيلْيا جوب . ما هُوَ عَمَلُ والِدِكِ ؟ »

رَدَّتِ ٱلفَتَاةُ : ﴿ إِنَّهُ يَعْمَلُ فِي ٱلسَّيْرِكِ ، يا سَيِّدي . إِنَّهُ يَرْكَبُ ٱلخَيْلُ . ﴾

وَيَبْدُو أُنَّ ٱلنَّاظِرَ لَمْ يُعْجِبْهُ ٱلرُّدُّ فَقَالَ : ﴿ فِي ٱلسَّيْرِكِ ؟ إِنَّنَا لَا نُرِيدُ أَنْ نَعْرِفَ شَيْئًا عَنِ ٱلسَّيْرُكِ هُنَا . إِنَّهُ يَرْعَى ٱلخَيْلَ عِنْدَمَا تَمْرَضُ ، أَ لَيْسَ كَذْلِكَ ؟ ﴾ شَيْئًا عَنِ ٱلسَّيْرُكِ هُنَا . إِنَّهُ يَرْعَى ٱلخَيْلَ عِنْدَمَا تَمْرَضُ ، أَ لَيْسَ كَذْلِكَ ؟ ﴾

قَالَتْ : ﴿ بَلِي يَا سَيِّدِي ، إِنَّهُ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ أَيْضًا . »

قَالَ ٱلنَّاظِرُ : ﴿ إِذًا فَوالِدُكِ طَبِيبٌ . إِنَّهُ طَبِيبٌ لِلْخَيْلِ . وَٱلآنَ أَخْبِرِينِي يا سِيسِيلْيا جوب : ما هُوَ ٱلحِصانُ ؟ هَلْ يُمْكِنُكِ أَنْ تُعَرِّفِيهِ ؟ ﴾

إِحْمَرٌ وَجْهُ ٱلفَتاةِ خَجَلًا ، وَخَفَضَتْ بَصَرَهَا ، وَلَمْ تُجِبْ .

قَالَ ٱلنَّاظِرُ : ﴿ إِنَّ ٱلْفَتَاةَ رَقْمَ عِشْرِينَ تِلْمَيْذَةٌ غَبِيَّةٌ ، فَهِيَ لا تَعْرِفُ ٱلحَقَائِقَ ٱلأُساسِيَّةَ عَنْ حَيَوانٍ مَأْلُوفٍ نَعْرِفُهُ جَمِيعًا . سَوْفَ أَسْأَلُ تِلْمَيْدًا . ﴾ وَأَشَارَ ٱلنَّاظِرُ

بِأُصْبُعِهِ ٱلمُرَبَّعِ نَحْوَ غُلامٍ أَبْيَضٍ ٱلوَجْهِ وَشَغْرُهُ خَفيفٌ فاتِحُ ٱللَّوْنِ يُدْعَى بيثُزَر ، وَسَأَلَهُ : ﴿ وَٱلآنَ يَا بَيْتُزَرِ : مَا هُوَ ٱلحِصَانُ ؟ ﴿

أَجَابَ ٱلغُلامُ: " إِنَّ ٱلجِصَانَ يَا سَيَّدي حَيَوانٌ ذَو أُرْبَع قَوائِم ، يَأْكُلُ الخَشَائِش وَٱلخُبوب ، وَفِي فَمِهِ أُرْبَعُونَ سِنًا ، وَيَتَسَاقَطُ شَعْرُهُ فِي فَصْلِ ٱلرَّبِيع . وَمِنَ ٱلضَّرُورِيِّ أَنْ تُرَكَّبَ لَهُ يَعَالُ ( حَدَواتُ ) فِي ٱلبُلْدانِ ٱلَّتِي يَكُثُرُ فيها سُقُوطُ وَمِنَ ٱلطُّمُطَارِ . وَيُعْرَفُ عُمْرُهُ بِعَلاماتٍ فِي أُسْنَانِهِ ... "

رَضِيَ ٱلنَّاظِرُ بِهَٰذِهِ ٱلإِجَابَةِ ، وَنَظَرَ نَحُوَ ٱلفَتَاةِ وَقَالَ لَهَا ؛ ﴿ أَنْتِ أَيْتُهَا ٱلفَتَاةُ رَقْمُ عِشْرِينَ ، هَلَ سَمِعْتِ ؟ هَلُ عَرَفْتِ ٱلآنَ ٱلحَقَائِقَ ٱلأُساسِيَّةَ عَنِ ٱلحِصانِ ؟ ﴿

اشْتَدُ آخْمِرارُ وَجُهِ سِيسِي ، وَٱلْخَلَتُ مَرَّةً ثُمَّ جَلَسَتْ . وَتَقَدَّمَ ٱلرُّجُلُ ٱلثَّانِي إلى ٱلأمام ، وكان مُوظَّفًا حُكومِيًّا لا يَتعامَلُ هُوَ أَيْضًا إِلَّا مَعَ ٱلحَقائِقِ .

قال : « لَقَدْ سَمِعْتُمْ أَيُّهَا ٱلتَّلامِيدُ ٱلحَقَائِقَ ٱلأُسَاسِيَّةَ عَنِ ٱلجِصَانِ . وَٱلآنَ أُوَدُّ أَنْ أُوجَّة سُؤَالًا : لَوْ أَنَّكُمْ رَغِيْتُمْ فِي تَجْمِيلِ حُجْرَةٍ ، فَهَلْ تُعَلَّقُونَ عَلَى جُدِّرانِها صُورًا لِلْحُيْلِ ؟ »

اِلْحَتَلَفَ ٱلتَّلَامِيدُ فِي ٱلرَّدُ عَلَى هٰذَا ٱلسُّوْالِ ، فَقَدْ أَيَّدَ نِصْفُهُمْ هَذَا ٱلاِقْتِراحَ ، أَمَّا ٱلنَّصُفُ ٱلآخِرُ فَقَدْ رَفَضَهُ .

أَوْمَا ۚ ٱلرَّجُلُ بِرَأْسِهِ قَائِلًا : « بِٱلطَّبْعِ. يَجِبُ أَلَا تُعَلِّقُوا صُوْرَ ٱلخَيْلِ عَلَى ٱلحَائِطِ ! هَلْ سَبْقَ أَنْ شَاهَدَ أُخَدُكُمْ حِصَائًا يَرُوحُ وَيَجِيءُ فَوْقَ ٱلحَائِطِ ؟ »

قَالَ بَعْضُ ٱلتَّلامِيذِ : ﴿ نَعَمْ يَا سَيِّدِي ! ﴿ وَلَكِنَّ أَصُواتُهُمْ ضَاعَتُ وَسُطَ ضَجِيحٍ

ٱلأُصْواتِ ٱلَّتِي قَالَتْ : ﴿ لَا يَا سَيُّدِي ! ﴾

قَالَ ٱلرَّجُلُ : « كَلَّا بِٱلطَّبْعِ ! فَٱلخَيْلُ عَلَى ٱلحَائِطِ لَيْسَتُ مِنَ ٱلحَقيقَةِ فِي نَتْيءِ . »

وَأَيَّدَ آلسَّيِّدُ غَرادْغَرايْنِد رَأْيَ آلرَّجُلِ قائِلًا : ﴿ هٰذَا صَحِيحٌ لِلْغَايَةِ ! ﴾ وَواصَلَ آلرَّجُلُ حَديثَهُ قَائِلًا : ﴿ يَجِبُ ٱلَّا يَكُونَ لَدَيْنَا شَنِيءٌ غَيْرُ حَقيقِيٍّ . ﴾ ثُمَّ وَجَّهَ آلسُّؤَالَ آلتَالَى :

الَّوْ رَغِبْتُمْ فِي شِراءِ سَجَادَةٍ ، فَأْيُ نَوْعٍ تَشْتَرُونَهُ ؟ هَلْ تُفَضَّلُونَ شِراءَ سَجَادَةٍ
 عَلَيْهَا تَصاوِيرُ أَزْهارٍ ؟ »

أَدْرَكَ ٱلتَّلاميذُ أَنَّ إِجَابَتَهُمْ بِكَلِمَةِ : « لا » تَحْظى بِٱلإعْجَابِ وَٱلرَّضَا فَصَاحُوا جَميعًا : « لا ! لا نَشْتَرَي مِثْلَ لهٰذِهِ ٱلسَّجَادَةِ . » وَلٰكِنَّ سِيسِي جوب وَٱتُنَيْنِ آخَرَيْنِ أَجَابُوا : « نَعَمْ يا سَيِّدي ، نُفْضُلُ شِراءَها . »

إِنْزَعَجَ ٱلرَّجُلُ وَٱتَّجَهَ نَحْوَ ٱلفَتاةِ وَسَأَلَها مَرَّةُ ثَانِيَةً : ﴿ أَيْتُهَا ٱلفَتَاةُ رَقُمُ عِشْرِينَ ، هَلْ تَشْتَرِينَ سَجَادَةً عَلَيْها تَصاوِيرُ أَزْهارٍ ؟ ﴾

اِحْمَرٌ وَجُهُ سِيسِي خَجَلًا ، وٱلْحَنَتُ وَأَجابَتْ : ﴿ نَعَمْ يَا سَيَّدِي ، فَأَنَا أَحِبُ ٱلأَزْهَارَ ؟ ﴾

فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : « وَلٰكِنَّ ٱلنَّاسَ تَمْشَى عَلَى ٱلسَّجاجِيدِ بِأَحْدِيْتِهِمُ ٱلثَّقيلَةِ ، فَهَلْ تُحِبِّينَ أَنْ يَدوسوها بِأَحْدِيَتِهِمْ ؟ »

رَدُّتِ ٱلفَتَاةُ : ﴿ وَلٰكِنَّ ٱلأَحْذِيَةَ لَنْ تُتْلِفَ ٱلأَزْهَارَ ٱلَّتِي عَلَى ٱلسَّجَادَةِ . إِنَّني

أُحِبُ أَنْ أَتْخَيَّلَ مِثْلَ هٰذِهِ ٱلسَّجَّادَةِ حَديقةً جَميلَةً . "

فَصاحَ ٱلرَّجُلُ : « تَتَخَيَّلِينَ ؟ ماذا تَعْنينَ بِهٰذِهِ ٱلكَلِمَةِ ؟ لَيْسَ لَكِ أَنْ تَتَخَيَّلِي . » وَقَاطَعَهُ ٱلنَّاظِرُ قَائِلًا بِلَهْجَةٍ حَازِمَةٍ : « سِيسِيلْيا جوب ! إِنَّنِي أُمْنَعُكِ مِنْ أَنْ تَتَخَيَّلِي أَيُّ شَنْيَ عِ . »

صَاحَ ٱلرَّجُلُ مُؤَكِّدًا : ﴿ الوَاقِعَ ! ٱلوَاقِعَ ! ﴾

وَكُرِّرَ ٱلسَّيِّدُ غرادْغرِائِند قُوْلَ ٱلرَّجُلِ : ﴿ الواقِعَ ! ۗ ٱلواقِعَ ! ۗ ا

قَالَ ٱلرَّجُلُ: ﴿ فِي هَٰذِهِ ٱلمَدْرَسَةِ يَجِبُ أَنْ يَنْسَى ٱلجَمِيعُ كَلِمَةَ ﴿ أَتَخَيَّلُ ﴾ . وَعِنْدَمَا تَرْسُمُونَ شَيْمًا فَلا تَرْسُمُوا نحيولًا أَوْ زُهُورًا ؛ فَهْذِهِ ٱلأَشْيَاءُ إِذَا مَا رُسِمَتْ عَلَى ٱلوَرَقِ لَمْ تَعُدُ وَاقِعًا . وَإِذَا قَرَأْتُمْ أَوْ كَتَبْتُمْ فَآقَرَأُوا وَآكُتُبُوا ٱلحَقَائِقَ فَقَطْ . هَلْ فَهِمْتُمْ مَا أُقُولُ ؟ هَلْ فَهِمْتِ أَيْتُهَا ٱلفَتَاةُ رَقْمُ عِشْرِينَ ؟ ا

أَجَابَتْ سِيسِي : « نَعَمْ يَا سَيَّدِي . » وَٱلْحَنَتْ وَجَلَسَتْ . كَانَتْ صَغَيْرَةَ ٱلسَّنَّ جِدًّا ؛ فَبَدَا لَهَا عَالَمُ ٱلحَقَائِقِ ٱلجَامِدُ خَالِيًّا مِنَ ٱلجَمَالِ وَٱلإِثَارَةِ .

## الفَصْـلُ ٱلثَّانـي

عادُ ٱلسَّيِّدُ غرادْغرائِند إلى مَنْزِلِهِ في تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ يَغْمُرُهُ ٱلشُّعورُ بِٱلرَّضَا وَٱلسَّعادَةِ ، فَسَرْعانَ ما حَقَّقَهُ أَبْناؤُهُ ٱلخَمْسَةُ . وَمِنَ ٱلتَّفُوتِ ٱلعِلْمِي ما حَقَّقَهُ أَبْناؤُهُ ٱلخَمْسَةُ . وَمِنَ ٱلمُؤَكِّدِ أَنَّهُ لَنْ يَنَسَنَى لِأَحَدِ أَنْ يَنالَ تَعْلَيمًا مِثْلَ ٱلَّذِي نالَهُ أَوْلادُهُ ٱلخَمْسَةُ .

فَفِي مَنْزِلِهِ آلمُسَمَّى سَتُون لُوذِج أَعَدُّ عَرادُغِرائِند لِأَبْنَائِهِ غُرْفَةً لِتَكُونَ فَصلاً يَسْتَذْكِرُونَ فِيهِ دُرُوسَهُمْ ، وَلِتُكُونَ مَحْبِسًا لَهُمْ أَيْضًا . فَمَا إِنِ آسْتَطَاعُوا آلمَشَّى حَتَى دَفَعَهُمْ إِلَى أَنْ يَمْسُوا إِلَيْهَا . وَعَلَى هٰذَا فَقَدْ شَبُّ أَبْنَاؤُهُ لا يَرْبِطُهُمْ بِطُفُولَتِهِمْ شَيْءٌ سِوى ذِكْرى آلسَّبُورَةِ وَصورَتِها . وَلَمْ يَحْدُثُ أَنْ سَمِعُوا قِصَّةً آلدِّبَيَة مَنِي قَالِمَ مَعْوا قِصَّةً آلدِّبَية آلِيُهِمْ يَعْرِفُونَ أَنْ آلدُبُ حَبُوانٌ لَهُ أَرْبَعُ أَرْجُلٍ ، وَفَرْوَةً كَثِيفَةً خَشِنَةً . وَالشَّمُسُ وَلا يَعْرِفُونَ عَنِ آلفَواءِ . وَآلشَّمُسُ عِنْدَهُمْ لَيْعِرُفُونَ عَنِ آلفَواءِ . وَآلشَّمُسُ عِنْدَهُمْ لَيْسَتْ سِوى كُمِّيَةٍ مِنَ آلغازاتِ آلمُلْتَهِيَةٍ .

أَمَّا المَنْزِلُ المُستمّى سُتُون لُودْج فَهُو مَبْنَى كَبِيرٌ مُرَبَّعُ الشَّكْلِ يَقَعُ عَلَى بُعْدِ كَلُومِتْرَيْنِ مِنْ مَدينَةِ كُوكْتَاوِن فِي شَمَالِ غَرْبِ إِنْجِلْتِرا . وَهُوَ مَنْزِلَ يَخُلُو مِنْ كُلِّ لَمَحَاتِ الجَمَالِ ، بِهِ سِتُ نَوافِذَ عَلَى يَمِينِ البابِ الرَّئِيسِيِّ ، وَسِتِّ مِثْلُها عَلَى شَمَالِهِ . وَثَمَّةَ الْثَنَا عَشْرَةَ نَافِذَةً فِي الواجِهَةِ الخَلْفِيَّةِ . والمَنْزِلُ بِصِفَةٍ عامَّةٍ شامِحُ رَكِينٌ مُتُواذِنُ الجَوانِبِ ، كَمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَنْزِلُ سَيَّدٍ جَليلٍ . والمَنْزِلُ مِنْ كُلُ شَيْءٍ فِي حَياةِ السَّيِّدِ غَرادْغِرائِند ، يُعَدُّ حَقيقَةً تَبْعُدُ كُلُّ البُعْدِ عَنِ الخيالِ . والمَنْزِلُ .

كَانَ ٱلسَّيِّدُ غرادُغرائِيد قَدِ آشَتَعَلَ بِالتَّجارَةِ وَأَثْرَى مِنْها . وَكَانَ يَشْتَرَي ٱلقُدورَ وَالأُوانِي مِنَ ٱلمَصانِعِ ثُمُّ يَبِيعُها لِلْمَحالُ ٱلتَّجارِيَّةِ . وَقَدْ حَقَّقَ أَرْباحًا عَالِيَةٌ آعْتَبَرَها حَقيقَةً مِنَ ٱلحَقائِقِ لَمْ تُحْفِقُ مَرَّةً فِي إِدْخالِ ٱلسُّرورِ إِلَى نَفْسِهِ . وَلَمّا تُوافَرَ لَهُ مَنْ إِسَاعِدُهُ فِي أَعْمالِ ٱلْحُرى أَكْثَرَ أَهَمَّيَةً ، وَهِي إِسَاعِدُهُ فِي أَعْمالِ ٱلتَّجارَةِ ٱلسَّمَ وَقَتُهُ لِلْقِيامِ بِأَعْمالِ أَخْرى أَكْثَرَ أَهَمِّيَةً ، وَهِي العَملُ الحُكومِيُّ . فَقَدْ رَغِبَ أَنْ يَكُونَ عُضُوّا فِي ٱلبَرْلَمانِ مُمَثَّلًا عَنْ مَدينَةِ كُو كُتاون ، وَلِمَ لا ؟ فَقَدْ عاشَ فِي هٰذِهِ ٱلمَدينَةِ كُلُّ حَياتِهِ ، وَشَيَّد بِها هٰذِهِ كُو كُتاون ، وَلِمَ لا ؟ فَقَدْ عاشَ فِي هٰذِهِ ٱلمَدينَةِ كُلُّ حَياتِهِ ، وَشَيَّد بِها هٰذِهِ المَدْرَسَة ، وَدَفْعَ ٱلكَثِيرَ ثَمَنًا لِلْلِكَ ، وَمِنْ ناحِيَةٍ أَخْرى فَإِنَّ خِبْرَتَهُ فِي عالَم النَّجَارَةِ أَوْ هَلُهُ لأَنْ يَكُونُ عُضُوا نَاجِحًا فِي ٱلبَرْلَمانِ ، وَخاصَّةً أَنَّ ٱلبَرْلَمانَ فِي رَأَيْهِ يَحْتاجُ . إِلَى يَعْرِفُونَ ٱلخَقَائِق ، وَمَنْ الحِيَةِ أَنْ البَرْلَمانَ فِي رَأْيِهِ يَحْتاجُ . إِلَى يَعْرِفُونَ ٱلخَقَائِق ،

كان أهالي المدينة يعتبرونه رُجُل أعمال مُمتازًا وَجادًا وَعَمَلِيًا لا عَبَثَ أَوْ هَزْلَ معهُ . وكان سعيدًا بِهذا الرَّأْي ، واَعْتَبَرهُ بِدَوْرِهِ حَقِيقَةٌ مِنَ الحَقائِقِ الَّتِي يَفْخُرُ بِها ؛ لِذَا فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفِلُ بِأَنْعَامِ المُوسيقي المُنْبَعِثَةِ مِنْ سيرك سلاري المُقامِ في طريق عَوْدَتِه إلى مَنْزِلِهِ . فَمِنْ رَأْيِهِ أَنَّ الرِّجالَ العَمَلِيِّينَ يَنْعَمُونَ بِالْعَيْشِ بِدُونِ المُوسيقي .

كَانَ سُلارِي قَدُّ أَمْسَكَ بِيدِهِ صُنْدُوقَ ٱلسَّيرُكِ عَلَى مَشَارِفِ ٱلمَدينَةِ ، وَوَقَفَ أَمَامَ بِلْكَ الخِيامِ وَقَدُ أَمْسَكَ بِيدِهِ صُنْدُوقَ ٱلنَّقُودِ ٱلَّذِي يَجْمَعُ فِيه ثَمَنَ تَذَاكِرِ ٱلدُّحولِ ، وَالْحَذَ يَصِيحُ مِنْ وَقُتِ لِآخَرَ : ٥ هَيًا إِلَى ٱلسَّيرُكِ قَبْلَ أَنْ تَبْدَأُ ٱلْعَابُ ٱلخَيْلِ ! وَالْحَذَ يَصِيحُ مِنْ وَقُتِ لِآخَرَ : ٥ هَيًا إِلَى ٱلسَّيرُكِ قَبْلَ أَنْ تَبْدَأُ ٱلْعَابُ ٱلخَيْلِ ! شَاهِدُوا جُوزُفِينَ عَلَى جَصَانِهَ ٱلأَبْيَضِ وَهُوَ مُنْتَصِبٌ عَلَى قَدَمَيْهِ ٱلخُلْفِيَّتَيْنِ ! شَاهِدُوا اللهِ عَلَى جَوبِ ٱلدِّذِي يَرْحَبُ حِصَانَهُ مَعَ كَلْبِهِ ٱلمُدْهِشُ ٱلمُدَرِّبِ مِرِيلِغُز ! شَاهِدُوا ٱللهَاعِبُ تَشْيلُدُرُز ! ٥ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لَمْ يَتَوَقُّفِ ٱلسَّيِّدُ غَرَادُغَرَائِنِد ، بِطَبِيعَةِ ٱلحَالِ ، أَمَامُ ٱلسِّيرُكِ ؛ إِذْ لَا وَقُتَ لَدَيْهِ

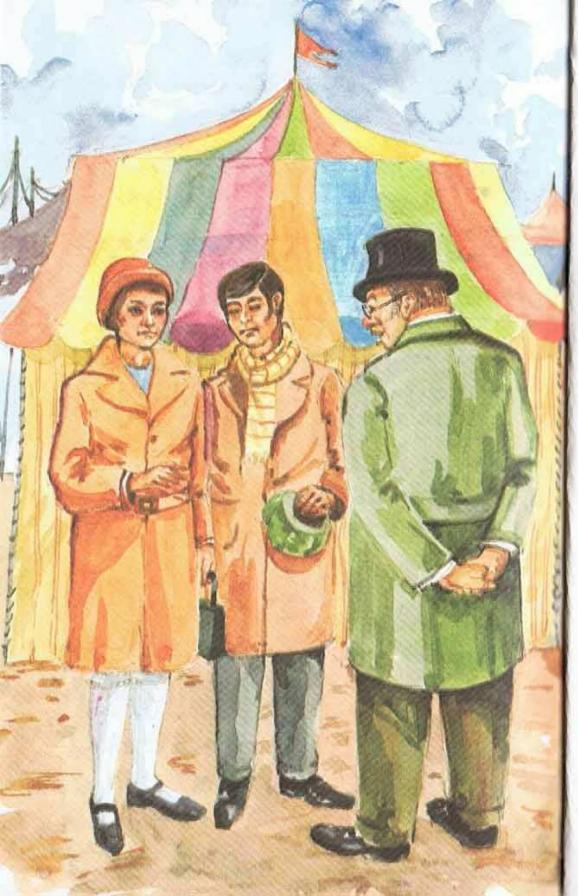

لِمِثْلِ هَٰذِهِ ٱلتَّفَاهَاتِ . وَوَاصَلَ سَيْرَهُ مَارًا بِخَيْمَةِ ٱلسَّيْرُكِ ٱلكَبِيرَةِ دُونَ أَنْ يُعِيرَ ٱلأَمْرَ آهُتِمَامًا . وَلْكِنَّ شَيْعًا شَدَّ ٱلْتِبَاهَةُ فِي تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ ؛ إِذْ رَأَى ثَلاَثَةً أَوْ أَرْبَعَةً مِنْ تَقْتِمامًا . وَلْكِنَ شَيْعًا شَدَّ ٱلْتِبَاهَةُ فِي تِلْكَ ٱللَّحْظَرَ مِنْ ثَقْبٍ فِي جِدَارِ ٱلخَيْمَةِ لِيُشاهِدُوا تَلامِيذِهِ خَلْفَ ٱلخَيْمَةِ لِيُشاهِدُوا مَا يَدَاجِلِها . وَكَانَ هُؤُلاءِ ٱلتَّلامِيذُ قَدْ تَغَيِّبُوا عَنِ ٱلمَدْرَسَةِ فِي ذَٰلِكَ ٱليَوْمِ .

دَهِشَ ٱلنَّاظِرُ وَلَمْ يُصَدِّقُ نَفْسَهُ ، وَلْكِنَّهُ فَكَّرَ فِي أَنْ يَقْتَرِبَ لِيَتَحَقَّقَ مِنْهُمْ . وَمَا إِنِ ٱقْتَرَبَ حَتَى عَرَفَ ٱثْنَيْنِ مِنْهُمْ عَلَى ٱلفَوْرِ : آئِنَتَهُ لُويزا ، وآئِنَهُ تُوماس . وَناداهُما بِحِدَّةٍ ، فَٱلْتَفْتَا نَحْوَهُ وَقَدِ ٱحْمَرُ وَجُهاهُما خَجَلًا . وَلْكِنَّ ٱلفَتَاةَ تَجَرَّأَتْ وَنَظَرَتُ إِلَى أَبِيها ، أَمَّا ٱلغُلامُ فَقَدْ غَلَبَهُ ٱلخَوْفُ ، وَلَمْ يَجُرُو عَلَى ٱلنَّظِرِ إِلَى أَبِيهِ ٱلَّذِي صاحَ قَائِلًا :

انَّ هٰذا أُغْرَبُ ما شاهَدْتُهُ في حَياتِي ! ماذا تَفْعَلانِ هُنا ؟ »

أُجَابَتُ لُويِرًا : ﴿ أُرَّدُنَا أَنْ نَعْرِفَ مَاذَا يَدُورُ دَاخِلَ هَٰذَا السَّيْرُكِ . ﴾

« ماذا يُدورُ في السّيرُكِ ؟ ! »

ه نَعَمْ يا أَبِي . »

كَانَتُ لُويزًا فِي ٱلسَّادِسَةَ عَشْرَةً مِنْ عُمْرِها ، وكَانَتْ جَميلَةً وَتَبْدُو مِثْلَ ٱمْرَأَةٍ نَاضِجَةٍ ، وَكَانَ والِدُها يُدْرِكُ هٰذًا . وَتَرَاءَى لَهُ أَنَّها كَانَتْ مِنَ ٱلمُمْكِنِ أَنْ تَكُونَ مَصْنَدَرُ مَتَاعِبَ لَوْ كَانَ غَيْرُهُ هُوَ ٱلَّذِي قَامَ بِتَرْبِيَتِها .

قَالَ مُوجِّهُا كَلامَهُ لِاينهِ : ﴿ إِنَّنِي أَلُومُكَ عَلَى مِثْلِ هَٰذَا ٱلتَّصَرُّفِ . كَيْفَ لِفَتَّى لَهُ تُرْبِيَتُكَ وَثَقَافَتُكَ أَنْ يَأْتِنِي بِأُخْتِهِ إِلَى هَٰذَا ٱلمَكَانِ ؟ ﴾

رَدَّتِ ٱلْفَتَاةُ بِسُرْعَةٍ : « أَنَا ٱلَّتِي أُتَيْتُ بِهِ يَا أَبِي . وَقَدْ طَلَبْتُ مِنْهُ ٱلمَجيءَ مَعي . »

قَالَ ٱلأَبُ : ﴿ كُمْ يُؤْسِفُني سَمَاعُ هَذَا ! وَذَلِكَ لا يُبَرَّرُ مَوْقِفَ تُوماس ، وَيَزيدُ مِنْ سوءِ مَوْقِفِكِ يا لوِيزا . ﴾

نَظَرَتِ ٱلفَتَاةُ إِلَى أَبِيهَا مَرَّةً أُخْرَى ، وَلْكِنَّهَا لَمْ تَذْرِفْ دَمْعَةً واحِدَةً .

فَعَادُ ٱلأَبُ إِلَى تُوْبِيخِهَا قَائِلًا :

« أَنْتِ؟! وَتُوماس أَيْضًا؟ لَقَدْ فَتَحْتُ لَكُما كُلَّ سُبُلِ ٱلعِلْمِ ، وَحَصَلْتُما عَلَى أَكْمَا كُلَّ سُبُلِ ٱلعِلْمِ ، وَحَصَلْتُما عَلَى أَكْمَا مَعْرِفَةَ كُلِّ ٱلحَقائِقِ . وَمَعَ كُلِّ هٰذَا أَجِدُكِ مُنا أَنْتِ وَتُوماس في هٰذَا ٱلمَكَانِ ... في ٱلسيرك ! أنا لا أُسْتَطِيعُ أَنْ أَفْهَمَ هٰذَا ٱلمَوْقِفَ . »
آلمَوْقِفَ . »

قَالَتِ ٱلفَتَاةُ : ﴿ كُنْتُ مُتْعَبَةً . وَقَدْ شَعَرْتُ بِٱلتَّعَبِ مُنْذُ أُمَدٍ طَويلٍ . ﴾

« مُتْعَبَةٌ ؟ مِمَّ أَنْتِ مُتْعَبَةٌ ؟ »

« لَسْتُ أَدْرِي . مِنْ كُلِّ شَيْءِ فيما أَظُنُّ . »

« إِنَّكِ تَتَحَدَّثِينَ مِثْلَ طِفْلَةٍ ، وَأَنا راغِبٌ عَنْ سَماعِ كَلِمَةٍ أُخْرِى مِنْكِ . » وَساروا صامِتِينَ حَوالى كيلومِثْرٍ ، إلّا أَنَّ ٱلسَّيِّدَ غرادْغرائِند قَطَعَ ٱلصَّمْتَ بِأَنْ سَأَلَ لَوْ عَرَفوا بِهٰذا ؟ أَ لا يُهِمُّكِ هٰذا ؟ ماذا يَقولُ لويزا : « ماذا يَقولُ خيرَةُ أَصْدِقائِكِ لَوْ عَرَفوا بِهٰذا ؟ أَ لا يُهِمُّكِ هٰذا ؟ ماذا يَقولُ آلسَّيْدُ باونْدِرْبِي ؟ »

وَمَا إِنْ سَمِعَتِ ٱلفَتَاةُ هَٰذَا ٱلْإِسْمَ حَتَّى رَمَقَتْ أَبَاهَا بِنَظْرُةٍ فَاحِصَةٍ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ

يَلْحَظُ نَظْرَتُهَا ، وَكُرَّرَ سُوْالَهُ : ١ ماذا يَقُولُ ٱلسَّيِّدُ باونْدِرْنِي ؟ ١ مَرَاتٍ وَمَرَاتٍ دُودَ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهَا جَوابًا . وَعِنْدَمَا وَصَلُوا إِلَى ٱلبَيْتِ وَجَدُوا ٱلسَّيِّدَ باونْدِرْنِي حَالِسًا فِي ٱلْنِظَارِهِمْ يَصْطَلَي بِنارِ ٱلمِدْفَأَةِ بِجُوارِ زَوْجَةِ ٱلسَّيِّدِ غرادْغرائِند . وَنَظَرَ حَالِسًا فِي ٱلْنِظَارِهُمْ تَصَلَّمَ عَنَا الْمِدْفَأَةِ بِجُوارِ زَوْجَةِ ٱلسَّيِّدِ غرادُغرائِند . وَنَظَرَ إِلَى لَوِيزًا نَظْرَةً تَكَادُ تَصَرُّحُ : ١ هَأَنْذَا يَا لَوِيزًا ! ١

كَانَ جُوشِيا باولْيَرْبِي رَجُلًا فَظًا ، ضَخْمَ الجِسْمِ ، أَخْمَرَ الْوَجُهِ ، خَفيفَ الشّبُ مَا إِذَا تَكُلّمَ بَدَا صَوْتُهُ كَالعاصِفَةِ . وَيُعَلّقُ البَعْضُ بِأَنَّ عِلْظَ صَوْتِهِ هُوَ السّبُ فِي سُقُوطِ شَعْرِهِ . وَهُوَ يَلُغُ مِنَ العُمْرِ فَمَائِيةً وَأَرْبَعِينَ عامًا ، وَإِنْ بَدَا أَكْبَرَ مِنْ عُمْرِهِ بِعَشْرِ سَتُواتٍ ، رُبّما بِسَبَبِ الجِدَّةِ الّتِي تَكُسُو مَلامِحَ وَجُهِهِ . وَهُو عَمَلِي عُمْرِهِ بِعَشْرِ سَتُواتٍ ، رُبّما بِسَبَبِ الجِدَّةِ الّتِي تَكُسُو مَلامِحَ وَجُهِهِ . وَهُو عَمَلِي فِي تَعامُلِهِ مَعَ النّاسِ ، واسِعُ القراءِ يَمُتَلِكُ أَكْبَرَ مَصانِعِ المَلابِسِ فِي المَدينَةِ ، كَمَا يَتَعالَكُ المُصرِفَ الوَحِدَ بِها . وَكَانَ يَتَفَاخَرُ دائِمًا بِأَنّهُ رَجُلٌ عِصامِي ، وَلَمْ يَسُبِقُ لَى تَشْعُلُ المُصرِفَ الوَحِد بِها . وَكَانَ يَتَفَاخُرُ دائِمًا بِأَنّهُ رَجُلٌ عِصامِي ، وَلَمْ يَسْبِقُ لَى تَشْعُرُ وَاجِدٌ فِي يَوْمِ مِنَ اللّهَامِ ، وَكُنْ لَهُ جَبْ عَلَى الإطلاقِ ، وَكَثِرًا ما كَانَ يَتَحَدّثُ عَنْ اللّهِ فِي صِبَاهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ جَبْ عَلَى الإطلاقِ ، وَكَثِرًا ما كَانَ يَتَحَدّثُ عَنْ اللّهِ فِي صِبَاهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ جَبْ عَلَى الإطلاقِ ، وَكَثِيرًا ما كَانَ يَتَحَدّثُ عَنْ اللّهُ لِمُ الشّارِعِ ، وَكَثِيرًا ما كَانَ يَتَحَدّثُ عَنْ اللّهُ لِمْ يَشُعُرُ اللّهَ فِي مِنْ الأَيْهِ فِي مِنْ اللّهُ عَلَى الشّارِعِ ، وَكَثِفَ أَنْهُ لَمْ يَلْتُحِقُ بِهِ أَمُّهُ إِلّهُ اللّهُ السّارِعِ ، وَكَثِفَ أَنْهُ لَمْ يَلْعُونُ اللّهِ فِي مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الشّارِعِ ، وَكَثِفَ أَنْهُ لَمْ يَلْعُونُ اللّهُ فِي مِنْ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ فِي اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

نَظَرَ باونْدِرْبِي إِلَى لَوِيزا ، وَلٰكِنَّهُ تَحَدَّثَ إِلَى تُوماس وَسَأَلَهُ : « إِنَّكَ لا تَبْدُو سَعِيدًا يَا تُوماس ، فَمَا ٱلسَّبُبُ ؟ »

قَالَتْ لَوِيزًا : ﴿ كُنَّا نُحَاوِلُ مُشَاهَدَةً ٱلسَّيْرُكِ ، وَلَكِنَّ وَالِدَنَا ضَبَّطَنَا . ﴾

عَلَّقَ ٱلأَبُ مُوجِّهُا حَدِيثَهُ إِلَى زَوْجَتِهِ قَائِلًا : ﴿ إِنَّ مُشَاهَدَةَ ٱلسَيْرُكِ أَمْرٌ سَيِّيٌ ، شَأَنُهُ فِي ذَٰلِكَ شَأَنُ قِراءَةِ ٱلشَّعْرِ ، أَ لَيْسَ كَذَٰلِكَ ؟ ﴾

رَدَّتِ ٱلزَّوْجَةُ قَائِلَةً : ﴿ بَلَى ! إِنَّنِي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْهَمَ كَيْفَ يُقْدِمُ تُوماس وَلَوِيزا عَلَى ذَٰلِكَ ؟ أَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَكُما واجِباتٌ مَدْرَسِيَّةٌ لِتَشْغَلَكُما ؟ أَنْتُما تَغْرِفانِ أَنْكُما تَدْرُسانِ مِنَ ٱلحَقائِقِ مَا يُصِيبُ رَأْسِيَ بِٱلصُّدَاعِ إِذَا مَا حَاوَلْتُ قِرَاءَتَهَا ، بَلْ لَا أَسْتَطِيعُ أَبَدًا أَنْ أَتَذَكَّرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ نِصْفَ مَا قَرَأْتُ . ﴾

فَقَاطَعَتُهَا ٱلفَتَاةُ قَائِلَةً : ﴿ هٰذَا هُوَ ٱلسَّبُ ! ﴾

لَمْ تُرُقَّ هٰذِهِ ٱلإِجابَةُ ٱلأُمَّ ، فَقَالَتْ : « لَيْسَ ٱلأُمْرُ كَذْلِكَ يا لَوِيزا ! هَيَّا ٱذْهَبي إلى غُرْفَةِ ٱلدِّراسَةِ لِتَسْتَذْكِرِي شَيِّئًا . كَمْ كُنْتُ أَتْمَنَى لَوْ كَانَ لِي كُلُّ فُرَصِ ٱلتَّعْليمِ آلمُتاحَةِ لَكُما . »

لَمْ تَحْظَ ٱلأُمُّ إِلَّا بِقِسْطٍ بَسِيطٍ مِنَ ٱلتَّعْلِيمِ ، وَلَمْ تَتَعَلَّمْ إِلَّا عَدَدًا مَحْدودًا مِنَ ٱلحَقائِقِ . وَلَمْ يَتَزَوَّجِ ٱلسَّيِّدُ غرادُغرائِند بِها إِلَّا لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أُنَّ رَأْسًا خاوِيًا أَفْضَلُ بِكَثِيرٍ مِنْ رَأْسٍ حُشِنَي بِٱلخَيالِ وَٱلأَوْهامِ .

وَبَعْدَ قَلِيلٍ جَلَسَ ٱلسَّيِّدُ عَرادُغرائِند وَحُدَهُ مَعَ باونْدِرُبِي ، وَقَالَ لَهُ : " إِنَّنِي قَلِقٌ يا باونْدِرُبِي بِسَبَبِ ما رَأْيْتُهُ ٱلْيَوْمَ ؛ فَقَدْ تَلَقَى وَلَدايَ أَفْضَلَ قِسْطٍ مِنَ ٱلتَّعْلَيمِ ، وَأَعْنَى بِهَذَا ٱلحَقَائِقَ ٱلعِلْمِيَّةَ . وَآلَانَ ثَمَّةَ شَيِّءٌ آخَرُ غَيْرُ ٱلعِلْمِ يَتَسَلَّلُ إِلَى رَأْسَيْهِما . فَما ٱلَّذِي دَفَعَهُما إِلَى ٱلذَّهابِ إِلَى ٱلسَيْرُكِ فِي رَأَيْكَ ؟ »

أَجَابَ بِاوِنْدِرْ بِي ٱلرَّجُلُ ٱلعَمَلِيُّ : « إِنَّهُ ٱلتَّحَيُّلُ ٱلباطِلُ . »

فَقَالَ لَهُ ٱلأَبُ : « أَرْجُو أَلَا يَكُونَ ٱلأُمْرُ كَذَٰلِكَ . وَلَكِنَّكَ فَدُ تَكُونُ فِي ٱلواقِعِ مُحقًا . »

قَالَ بَاوِنْدِرْ بِي : « إِنَّ ٱلتَّخَيُّلَ ٱلبَاطِلَ شَيْءٌ بَالِغُ ٱلضَّرَرِ لِأَيِّ إِنْسَانٍ ، وَأَشَدُّ ضَرَرًا عَلَى فَتَاةٍ مِثْلِ لُوِيزًا . »

ئساءَلَ ٱلأَبُ مَرَّةً أُخْرَى عَمَّنْ يَكُونُ قَدْ حَدَّثَهُما أَوْ حَثَّهُما عَلَى مَا فَعَلاهُ ، فَرَدَّ الوَلْدِرُبِي مُتَسَائِلًا : « أَ لَا تُوجَدُ بِٱلْمَدْرَسَةِ تِلْمَيْذَةٌ مِنَ ٱلسَّيْرُكِ تَدُرُسُ مَعَهُما فِ ٱلفَصْلِ نَفْسِهِ ؟ »

وَخَفَضَ غَرَادُغَرَائِنَدَ وَجُهَهُ قَائِلًا : ﴿ إِنَّهَا سِيسِيلُيا جُوبِ ، وَقَدْ رَأَئِتُهَا ٱليَّوْمَ . ﴾ فَرَدَّ بِاوِنْدِرْبِي بِسُرْعَةٍ : ﴿ إِذَا عَلَيْكَ أَنْ تَطْرُدُهَا مِنَ ٱلمَدْرَسَةِ . أُطَّرُدُها ٱليَّوْمَ لَى ٱلفَوْرِ . ﴾



أُعْجِبَ غرادْغرائيند بِرَأْي باونْدِرْبي ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَنْتَظِرَ حَتَّى يَأْتِنَي بِعُنُوانِ ٱلفَتاةِ مِنْ مَكْتَبِهِ .

ذَهَبَ غرادُغرائِند لِيُحْضِرَ ٱلعُنُوانَ مِنْ مَكْتَبِهِ ، عَلَى حَينَ ذَهَبَ باولْدِرْبِي إلى حُجْرَةِ ٱلدَّرامُةِ حَيْثُ كَانَتْ لويزا تَجْلِسُ مَعَ تُوماس وَإِخْوَتِها ٱلثَّلاثَةِ ٱلآخِرِينَ ، وَكَانَتِ ٱلصَّغَيْرَةُ جَينَ نَائِمَةً فَوْقَ كِتَابٍ مَفْتُوحٍ عَلَى صَفْحَةٍ مَلِيْفَةٍ بِٱلأَرْقَامِ .

وَعِنْدَمَا دَخَلَ بَاوِلْدِرْنِي ٱلحُجْرَةَ قَالَ لِتُومَاسَ وَلَوِيزًا : ﴿ إِنَّ ٱلْأَمْرُ عَلَى مَا يُرَامُ ، وَسَوْفَ يَعْفُو عَنْكُمَا وَالِدُكُمَا هَٰذِهِ ٱلمَرَّةَ . وَٱلآنَ يَا لَوِيزًا ! أَلَا أَسْتَجِقُ قُبْلَةً ؟ ﴾

فَرَفَعَتْ خَدُهَا نَحْوَهُ ، دونَ أَنْ تَرْفَعَ عُيْنَيْهَا ، فَقَبَّلَهَا ، وقَالَ لَهَا باولْدِرْنِي : ﴿ أَنْتِ دَائِمًا أَثْيَرَةٌ لَدَيِّ يَا لَوِيزا ! إِلَى ٱللَّقَاءِ ! ﴾

وَمَا إِنِ ٱنْصَرَفَ حَتَى بَدَأْتِ آلفَتَاةُ تُخُكُّ خَدُهَا لِتُزيلَ آثَارَ آلفُبْلَةِ ، فَآحْمَرُ خَدُهَا مِنْ أَثْرِ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ لَهَا أُخوهَا مُدَاعِبًا : ﴿ أُخْشَى أَنْ تُحْدِثِي نُقْرَةً فِي وَجْهِكِ وَأَنْت تَفْعَلِينَ هَٰذَا يَا لُو ! ﴾

رَدَّتْ عَلَيْهِ قَائِلَةً : ﴿ لَكَ أَنْ تَقْطَعَ بِٱلسُّكَيْنِ ٱلمَوْضِعَ ٱلَّذِي فَبَلَني فيهِ ، وَلَنْ أُصُرُّخَ ! ﴾

# الفَصْلُ ٱلثَّالِثُ

بَعْدَ خَمْسِ دَقَائِقَ كَانَ ٱلسَّيِّدُ بَاوِلْدِرْ فِي وَٱلسَّيِّدُ غَرَادُغُرَائِنِد يُسْرِعَانِ فِي طَريقِهِما إلى مَدينَةِ كُوكْتَاوِن ، وَكَانَتْ وِجْهَتُهُما شَارِعَ بود خَيْثُ يَسْكُنُ كُلِّ مِنَ ٱلسَّيِّدِ حوب وَآئِنَتِهِ سِيسِيلِيا .

كَانَتْ مَدِينَةُ كُوكُتَاوِن ثُمَثُلُ القَبْحَ بِعَيْنِهِ ، وَلَوْ خَطْرَ لَكَ أَنَّ بِهِا أَيَّ سِمَةٍ مِنْ الجمالِ الكُنْتَ فِي ذَٰلِكَ مُخْطِئًا كُلَّ الخَطْلِ ، فَلَيْسَ بِها مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِمِ الجمالِ ، أَوْ أَيُّ لَمْحَةٍ مِنْ لَمْحَاتِ الخَيالِ . فَمَبانِ المَدينَةِ الَّتِي يُنِيَتْ قَديمًا بِالطَّوبِ الأَخْمَرِ فَدُ تَحَوَّلُ لَوْلُها إِلَى اللَّوْدِ الأُسْوَدِ بِمُضِيَّ الزَّمَنِ ، وَلِما تَراكَمُ عَلَيْها مِنْ أَثْرِبَةٍ وَدُحَادٍ . فَكُوكُتَاوِن هِيَ مَدينَةُ المَصانِعِ وَالآلاتِ وَالمَاكِنَاتِ عَلَيْها مِنْ أَثْرِبَةٍ وَدُحَادٍ . فَكُوكُتَاوِن هِيَ مَدينَةُ المَصانِعِ وَالآلاتِ وَالمَاكِنَاتِ وَالمُحَادِينَ العَالِيّةِ ، وَتُمْتَلِقُ أَجُواؤُها بِسُحُبِ اللّهُ حَادِ وَالبَحَادِ . فَالآلَةُ البُحَارِيَّةُ مَعْودُ المُدينَةِ ، وَبِهَا قَنَاةً سَوْدَاءُ اللّهُودِ ، وَنَهُرٌ الْحَمَرُتُ مِياهَةُ مِنْ جَرَاءِ ما يُلْقَى مُعْودُ المُدينَةِ ، وَبِهَا قَنَاةً سَوْدَاءُ اللّهُ إِنْ ، وَنَهُرٌ الْحَمَرُتُ مِياهَةً مِنْ جَرَاءِ ما يُلْقَى فَيهِ مِنْ مُخَلِّفاتِ مَصَانِعِ المَلابِسِ وَالْمَنْسُوجاتِ .

وَبِالْمَدِينَةِ الْعُدِيدُ مِنَ الشُّوارِعِ. الْمُتَسِعَةِ الْمُتَسَابِهَةِ ، وَالْعَدِيدُ مِنَ الشُّوارِعِ. المُتَسَانِةِ السُّكَانُ الَّذِينَ يَعِيشُونَ فيها . الضَّيَّقَةِ المُتَسَابِهَةِ وَالمُرْدَجِمَةِ بِالْمَنازِلِ الَّتِي يَتَسَابُهُ السُّكَانُ الَّذِينَ يَعِيشُونَ فيها . فَهُمْ يَبْدَأُونَ أَعْمَالُهُمْ يَوْمِيًّا فِي السَّابِعَةِ صَبَاحًا ، وَيعودونَ إِلَى مَنازِلِهِمْ فِي السَّابِعَةِ فَهُمْ يَبْدُأُونَ أَعْمَالُهُمْ أَيُومُ بِالنَّسِبَةِ لِهُؤُلاءِ النَّاسِ فِي شَيْءٍ عَنِ الأَمْسِ ، وَلا العَامُ مَسَاءً . وَلا يَخْتَلِفُ النَّامِي أَوِ المُقْبِلِ فِي قَلِيلِ أَوْ كَثِيرِ . وَتِلْكَ حَقَائِقُ لا يَدْهَشُ لَهَا اللَّيْ عَنِ العَامِ المَاضِي أَوِ المُقْبِلِ فِي قَلِيلِ أَوْ كَثِيرٍ . وَتِلْكَ حَقَائِقُ لا يَدْهَشُ لَها لَهُ اللَّهُ عَنِ العَامِ اللهُ اللَّهُ عَنِ العَامِ اللهُ اللَّهُ عَنِيلًا أَوْ كَثِيرِ . وَتِلْكَ حَقَائِقُ لا يَدْهَشُ لَها لَهُ اللَّهُ عَنِ العَامِ اللهُ اللَّهُ عَنِ اللهُ اللَّهُ عَنِ العَامِ اللهُ اللَّهُ عَنِ اللهُ اللَّهُ عَنِ العَامِ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَنِيلًا فَي قَلِيلُ أَوْ كَثِيرٍ . وَتِلْكَ حَقَائِقُ لا يَدْهَشُ لَهَا اللهُ اللهُ اللَّهُ عَنِ العَامِ اللهُ اللهُ الْعَلَولُ فَي قَلْمِلُ فِي قَلْمِلُ أَوْ كُثِيرٍ . وَتِلْكَ حَقَائِقُ لا يَدْهَشُ لَهَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنِيلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ

سُكَّانُ ٱلمَّدينَةِ ؛ فَٱلحَياةُ فِي كُوكْتاون هِي ٱلعَمَلُ وَلَيْسَتِ ٱلرَّاحَةَ ، وَٱلعُمَلُ يُعْني آلحَياةَ لِيَوْمِ ۚ آخَرَ أَوْ لِسَنَةٍ أُخْرى .

وَبِالْمُدينَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ دَارًا لِلْعِبَادَةِ بُنِيتُ بِالطّوبِ ٱلأَحْمَرِ ، وَكُلّها مُتَشَابِهَةٌ ، وَلا تَخْتَلِفُ في شَيْءٍ عَنِ السَّجْنِ اللّذي بُنِيَ بِدَوْرِهِ بِالطّوبِ ٱلأَحْمَرِ أَيْضًا ؛ وَمَبْنى البَلْدِيَّةِ كَانَ مِثْلَ المُسْتَشْفَى وَالسَّجْنِ في الشَّكْلِ وَالحَجْمِ وَلَوْنِ الطّوبِ . وَلَمْ يَكُنْ يَتَجَلّى في هٰذِهِ المَّبَانِي ، وَفي عُقولِ النّاسِ ، سبوى الواقِع ، الواقِع .

وَرَغْمَ أَنَّ كُوكْتَاوِن هِيَ مَدينَةُ آلواقِع وَآلحَقَائِقِ ، فَقَدْ كَانَ لَهَا مَشَاكِلُها ؟ فَآلَعُمَّالُ وَعَائِلاَتُهُمْ لا يَتَرَدَّدُونَ عَلَى دُورِ آلعِبادَةِ عَلَى آلإطْلاقِ ، بَلْ إِنَّهُمْ يُسْرِفُونَ في آلشُّرْبِ ، وَلَمْ يَكُنِ آلشَّائِي أُوِ آلقَهُوةُ شَرَابَهُمْ ، حَتَى إِنَّ أَحَدَ أَعْضَاءِ آلبَرْلَمانِ صَرَّحَ قَائِلًا :

« إِنَّنَا فِي حَاجَةٍ إِلَى قُوانِينَ جَدِيدَةٍ لِلنُجْيِرَ هُؤُلاءِ آلنَّاسَ عَلَى آرْتِيادِ دورِ آلعِبادَةِ
 بِقُوَّةِ آلقانونِ ، وَنَحُدٌ مِنْ إِسْرافِهِمْ فِي آلشَّرابِ بِقُوَّةِ آلقانونِ . »

وَيَتَّقِقُ أَهَالِي كُوكْتَاوِنَ مَعَ لَوِيزًا وَتُومَاسَ غَرَادُغُرَايِّنَدَ فِي سِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهِيَ اَفْتِقَادُهُمْ لِشَيْءٍ مُهِمَّ فِي حَيَاتِهِمْ ، ومَا يَفْتَقِدُونَهُ لَيْسَ حَقيقَةٌ أُخْرَى بِطَبِيعَةِ آلحَالِ ؟ فَلَمَدَيْهِمْ مِنَ الحَقَائِقِ أَكْثُرُ مِمَا يَحْتَاجُونَ . وَهُذَا يَدْعُونَا إِلَى اَلتَسَاؤُلِ : هَلَّ فَلَدَيْهِمْ مِنَ الحَقَائِقِ أَكْثُرُ مِمَا يَحْتَاجُونَ . وَهُذَا يَدْعُونَا إِلَى اَلتَسَاؤُلِ : هَلُ فَلَدَيْهِمْ مِنَ الحَقَائِقِ أَكْثُرُ مِمَا يَحْتَاجُونَ . وَهُذَا يَدْعُونَا إِلَى اَلتَسَاؤُلِ : هَلُ مَا يَفْتَقِدُونَهُ هُوَ الخَيَالُ ؟ أَمْ لَعَلَّهُ السُّرُورُ وَالمُتَّعَةُ ، كَتِلْكَ النِّي يَجِدُونَهَا فِي سِيرُكِ مَا يَشْتَقِدُونَهُ هُوَ الخَيَالُ ؟ أَمْ لَعَلَّهُ السُّرُورُ وَالمُتَعَةُ ، كَتِلْكَ النِّي يَجِدُونَهَا فِي سِيرُكِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ السُّرُورُ وَالمُتَعَةُ ، كَتِلْكَ النِّي يَجِدُونَهَا فِي سِيرُكِ مِنْ اللهِ اللهِ السُّرُورُ وَالمُتَعَةُ ، كَتِلْكَ اللّٰتِي يَجِدُونَهَا فِي سِيرُكِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مَرَّ باونْدِرْبِي وَغرادْغرائِند بِٱلسَّيْرُكِ وَلْكِنْ دونَ أَنْ يُلْقِيَ أَيٌّ مِنْهُما نَظْرَةً واحِدَةً عَلَيْهِ ، وَٱسْتَمَرَّا فِي طَريقِهِما حَتَّى وَصَلا إِلَى نِهايَةِ شارِع ِ بود ، حَيْثُ يَسْكُنُ ٱلسَّيِّدُ

جوب وآبَنَتُهُ سِيسِيلُيا . وَفَجُأَةٌ أَقْبُلَتِ ٱلفَتاةُ سِيسِيلُيا تَجْرِي مِنْ ناصِيَةِ ٱلطَّرِيقِ ، فَعَرَفُها ٱلسَّيِّلُهُ غَرادْغَرايُند عَلَى ٱلفَوْرِ ، وَصاحَ بِها : « قِفَي ؛ إِنَّنا لُريدُكِ ! »

اسْتَدَارَتِ ٱلفَتَاةُ رَقْمُ عِشْرِينَ وَعَادَتْ إِلَيْهِمَا ، وَقَالَتْ فِي صَوْتِ لَاهِثِ : « نَعَمْ يَا سَيُدِي . »

قَالَ ٱلسَّيِّدُ غَرَادُغَرَائِنَد : ﴿ إِنَّنَا نَبْحَثُ عَنْ وَالِدِكِ جَوْبٍ ، وَعَلَيْكِ أَنْ تَصْخَبِينَا إِلَى غُرْفَتِهِ ؛ لِلْأَنَّنَا نُرِيدُ أَنْ تَتَحَدَّثَ إِلَيْهِ . »

فَرَدَّتْ سِيسِي قَائِلَةً : « سَأَفْعُلُ ذَلِكَ يَا سَيَّدِي ، وَلَكِنْ إِنْ سَمِعْتُمَا نُبَاحَ كَلْبٍ فَلا تَقْزَعا ، إِنَّهُ مِرِيلِغِز كَلْبُ والدِتِي ٱلْمُدَرَّبُ . إِنَّهُ لا يَعَضُ عَلَى ٱلإطْلاقِ . » فلا تَقْزَعا ، إِنَّهُ مِرِيلِغِز كَلْبُ والدِتِي ٱلْمُدَرَّبُ . إِنَّهُ لا يَعَضُ عَلَى ٱلإطْلاقِ . »

وَلْكِنَّ ٱلرَّجُلَيْنِ عِنْدَما وَصَلا ٱلمَنْزِلَ لَمْ يَجِدا ٱلكَلْبَ وَلا صَاجِبَهُ هُبَاكَ ، فَطَلَبَتْ الْبُهِما سِيسِي أَنْ يَجْلِسا وَيَنْتَظِرا دَقيقَةً واحِدَةً حَتَّى تُذْهَبَ وَتَبْحَثُ عَنْ والدِها ، ثُمَّ أَحْضَرَتْ لَهُمَا كُرْسِيَّيْنِ ، وَخَرَجَتْ يِسُرْعَةٍ مِنَ ٱلغُرْفَةِ .

بَعْدَ دَفِيقَةٍ وَاحِدَةٍ دَخَلَ ٱلغُرْفَةَ شَابٌ مُتَوَسِّطُ ٱلقَامَةِ ، تَبْدُو عَلَيْهِ غَلَامَاتُ ٱلْفُوّةِ ٱلجَسَدِيَّةِ ؛ فَصَدْرُهُ وَظَهْرُهُ وَرِجْلاهُ تَكَادُ تُمَرِّقُ ، مِنْ فَرْطِ قُوْتِهِ ، ٱلبِذْلَةَ ٱللَّتي مُنْ تَدِسًا .

كَانَ هَٰذَا ٱلشَّابُ هُوَ ٱلسَّيَّدَ تَشَيِّلُهُ رَا ٱلرَّجُلَ ٱلْقَوِيِّ فِي سَيْرَكِ سُلادِي . وَقَدْ قَدْمَ نَفْسَهُ لِلزَّائِرِيْنِ ، ثُمَّ سَأَلَهُما إِنْ كَانَا يَرْغَبَانِ فِي مُقَابَلَةِ ٱلسَّيَّدِ جوب ، فَرَدُّ سَيِّدُ غرادْغرائِند بِٱلإِيجابِ ، وَأَضَافَ قَائِلًا : ﴿ لَقَدِ ٱلْصَرَفَتِ آبْنَتُهُ لِتَبْحَثُ عَنْهُ ، وَلَصَافَ قَائِلًا : ﴿ لَقَدِ ٱلْصَرَفَتِ آبْنَتُهُ لِتَبْحَثُ عَنْهُ ، وَلَيْنَ لَذَيْنَا فِي حَقَيْقَةِ ٱلأُمْرِ وَقْتٌ لِنُضَيِّعَهُ . هَلْ لَكَ أَنْ تَنْقُلَ إِلَيْهِ رِسَالَةً مِنَا ؟ ﴿ وَلَيْنَ لَيْنَا فِي حَقَيْقَةِ ٱلأُمْرِ وَقْتٌ لِنُضَيِّعَهُ . هَلْ لَكَ أَنْ تَنْقُلَ إِلَيْهِ رِسَالَةً مِنَا ؟ ﴿

قَالَ بَاوِنْدِرْ بِي : ﴿ إِنَّنَا مِنْ طِرَازِ أُولَٰئِكَ ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ يَعْرِفُونَ قَيْمَةٌ ٱلوَّقْتِ ، أُمَّا

أَنْتُمْ ، أَيُّهَا ٱلشَّبَابُ ، فَلا تَعْرِفُونَ قَيْمَةً ٱلوِّقْتِ . ٥

فَرَدُ ٱلسَّيِّدُ تَشْيِلْدَرْزِ قَائِلًا : ﴿ إِذَا لَا تُضَيِّعُ وَقُتَكَ . ﴿ وَٱسْتَدَارُ نَاحِيَةَ ٱلسَّيِّدِ غرادْغرائِنِد وَقَالَ : ﴿ إِنَّ وَالِدَ ٱلفَتَاةِ قَدْ ذَهَبَ يَا سَيِّدِي . ﴾

فَرَدٌّ غرادْغرايْند مُتَسَائِلًا : « ذَهَبَ ؟ أَيْنَ ذَهَبَ ؟ »

فَرَدُّ اَلسَّيْدُ تشْيَلْدَرْز : « لَقَدْ ثَرَكَ اَلسَيْرُكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْظَ بِإِعْجابِ جُمْهورِ اَلسَيْرُكِ طَوالَ اَلأَسابِيعِ اللاضِيَةِ ؛ لِهٰذا فَقَدْ ثَرَكَ العَمَلَ بِهِ . »

قَالَ بَاوَنْدِرْ بِي لِغَرَادْغُرَائِنْد : « إِنْنَا بَيْنَ قَوْمٍ غُرَبَاءَ . جوب لَمْ يَكُنُ مُحْبُوبًا ؛ وَلِهُذَا هَرَبُ . رَجُلٌ مِثْلِي آرْتَفَعَ بِنَفْسِهِ ... »

فَقَاطَعَهُ تَشْيَلْدَرْزِ قَائِلًا : « غُضَّ مِنْ كِبْرِيائِكَ إِذًا قَلِيلًا . »

وَتُسَاءَلَ غُرَادُغُرِائِنَد : ﴿ وَلَكِنْ مَاذَا بِشَأَنِ ٱلفَتَاةِ ٱبْنَتِهِ ؟ هَلْ تَرْكُها هُمَا ؟ ﴿

أجابَ تشَيَلْدَرْز : « يُؤْسِفُني هٰذَا . لَقَدْ كَانَ هُوَ وَآبَنَتُهُ شَدِيدَي ٱلتَّعَلَّقِ أَحَدُهُما بِالآخِرِ ، وَلَكِنَّ ٱلأَبَ \_ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِهِ ٱلعُمْرُ \_ لَمْ يَعُدْ يَصْلُحُ لِلْعَمَلِ فِي ٱلسَيْرُكِ ؛ وَهٰذَا مَا جَعَلَهُ يَشْعُرُ بِٱلخَجَلِ مِنْ نَفْسِهِ . »

قَالَ غَرَادْغُرَائِنِد بِدَهْشَةٍ : ﴿ أَ لِهُذَا هَرَبَ وَتَرَّكُهَا خُلْفَهُ ؟ ۥ وَالَّهُ عَلَيْهُ

لَقَدُ كَانَ ٱلسَّيْدُ غرادُغرائِند رَبَّ أُسْرَةٍ ، رَغْمَ أُنَّهُ رَجُلٌ عَمَلِيٍّ ؛ لِهٰذا فَقَدُ شَعَرَ أَنَّ ٱلفَتَاةَ رَقْمَ عِشْرِينَ قَدْ أُصْبَحَتْ وَحيدَةُ آلآنَ فِي ٱلحَيَاةِ .

قَالَ تَشْيَلْدُرْزَ : ﴿ لَقَدْ شَعَرَ جُوبِ بِٱلخَّجَلِ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى إِنَّهُ لَمْ يَعُدُ بِإمكانِهِ

وَقَاطَعَهُ بِاوِنْدِرْبِي فِي صَنُوتٍ كَالرَّعْدِ قَائِلًا : « هَرْبَ مِنْهَا ! غَظَيمٌ ! هٰذَا غَظيمٌ ! سَأْقُولُ لَكَ شَيْئًا أَيُّهَا ٱلشَّابُ ، شَيْئًا قَدْ تَدْهَشُ لِسَمَاعِهِ . إِنَّنِي أَفْهَمُ هٰذِهِ ٱلأُشْيَاءَ ، لَفَذَ تَرَكَتْنِي أُمِّي وَهَرَبَتْ مِنِي ، »

قَالَ تَشَيِلُدُوْزِ: ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَا يُثِيرُ دَهْشَتِي . لَقَدْ فَعَلَتْ وَالِدَثُكَ مَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَفْعَلَهُ ، وَلٰكِنَ لَا تَصِحْ بِهِذَا آلشَّكُلِ فَٱلْمَئِنِي لَيْسَ قَوِيًّا . إِنِ آسْتَمُرَرْتَ فِي الصَّبَاحِ عَلَى هٰذَا آلنَّحُو فَقَدْ يَنْهَارُ آلسَّقُفُ عَلَيْنَا . ﴿ ثُمَّ آسْتَدَارَ مُوجُهَا حَدَيثَهُ إِلَى عَرَادُعُرِ ايْنِد : ﴿ لَقَدْ كَانَ مُكْتَبِنًا طُوالَ آلِيُوم ، وَٱلْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ تَعُودَ سِيسِي مِنَ المَدْرَسَةِ ، وَقَدْ أُخَذَ كَلْبُهُ مَعْهُ . إِنَّ سِيسِي لَنْ تُصَدِّقَ أَنْ والِدَهَا قَدْ تَرَكَها . ﴿

تَسَاءَلَ غَرَادْغُرَايْنَد : ﴿ وَلِمَ لَا تُصَدِّقُ ذَٰلِكَ ؟ ﴾

الفاهُ مَعَ البَتِهِ . لَقَدُ كَانَ يُحِبُّهَا لِدَرْجَةِ أَنَّهُ ... »

أجاب تشيلْدَرُز : ﴿ لِأَنْهُمَا كَانَا وَثَيْقِي ٱلصَّلَةِ ، وَلَمْ يَسْبِقُ لَهُمَا أَنِ ٱفْتَرَقَا مِنْ فَلْ . مِسْكَيْنَةُ سِيسِي ! إِنَّنَا لَمْ لُعَلِّمُهَا شَيْعًا بِٱلسَّيْرُكِ ، فَوالِدُهَا جوب لَمْ يَكُنْ يَرْعَبُ فِي أَنْ تَعْمَلُ بِٱلسَّيْرُكِ عَلَى ٱلإطْلاقِ . لَقَدْ كَانَ يَوَدُّ أَنْ يُوفِّرَ لَهَا ٱلتَّعْلَيمَ حَتَى

وْقَاطُعَهُ غُرَادُغُرَايُنِد مُبْدِيًا إِعْجَابَهُ بِتَفْكِيرٍ وَالِدِهَا وَسَدَادِ رَأْيِهِ .

وَآسَتُمَرُّ تَشَيِّلْدَرُز فِي حَدَيْهِ قَائِلًا : ﴿ نَعَمْ ، لَقَدُ كَانَ يَشْعُرُ بِٱلسَّعَادَةِ عِنْدُمَا الْتَحَقَّتِ آئِنَتُهُ بِٱلْمَدْرَسَةِ . وَإِنْنَا بِٱلطَّبْعِ سَنُعَادِرُ كُوكُناوِن آلشَّهْرُ آلقادِمَ . ﴿ النَّحَقَّتِ آئِنَتُهُ بِالْمَدْرَسَةِ فَا لِللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْ

رَدُّ غُرِادْغُرِ آيْنِدُ قَائِلًا : ﴿ إِنَّ مَدُّرَ سَتِنَى مُخْصَّصَةٌ لِتَعْلَيْمِ أَطْفَالِ مَدينَةٍ كُوكْتَاوِنَ وَقَدْ كُنْتُ عَازِمًا عَلَى أَنْ أَخْبِرَ جوب بِأَنَّنَا لا نُرِيدُ أَنْ يَكُونَ بِٱلْمَدْرَسَةِ أَخَدٌ مِنَ ٱلخَلْصَ مِنْها ، فَنَشَّةَ نَوْعٌ مِنَ ٱلقانونِ بَيْنَ أَفْرادِ ٱلسَّيْرُكِ ، هُوَ أَنَّنَا نَرْغَبُ فِي مَدُّ أُبْنَاءِ ٱلسَّيْرُكِ . وَلَكِن ٱلآنَ ، إِذَا كَانَ وَالِدُهَا قُدْ تُرَكُّهَا خَقَيْقَةً فَرُبُّما ... ١

> وَنَظَرَ غَرِادُغُرَائِنِدَ إِلَى بِاوِنْدِرْبِي وَقَالَ لَهُ : ﴿ بِاوِنْدِرْبِي أُرِيدُ مَشُورَتُكَ . ﴿ وَٱلْتَفَتُ إلى تَشْيَلْدُرْزِ وَطَلْبَ إِلَيْهِ أَنْ يَتُرْكُهُما وَحُدَهُما لِفَتْرَةِ بَسِيطَةٍ ؛ فَٱنْصَرَفَ ٱلأُخيرُ وْوَقَفَ بِيابِ ٱلغُرْفَةِ . وَتُرامَتُ إِلَى سَمْعِهِ بَعْضُ كَلِماتِ ٱلحَديثِ ٱلَّذِي دَارَ بَيْنَ ٱلرُّجُلَيْنِ، وَمِنْ بَيْنِ مَا سَمِعَهُ :

> « لا ! أَنَا أُقُولُ لا يَا غَرِادُغُرِالْيِنَد ! » ، « مِثْلُ لَوِيزًا ... نِهَايَةٌ لِحَيَاةٍ شَرِيرَةٍ يا باوئدِرْبي . إِنِّي آمُلُ أَنْ ... »

وَفِي تِلْكَ ٱلأَثْنَاءِ كَانَ قَدْ تُجَمُّعَ خَارِجَ ٱلغُرْفَةِ نَفَرٌ مِنْ أَبْنَاءِ ٱلسَّيْرَكِ ، وَوَقَفُوا مَعَ ٱلسَّيِّدِ تَشْيَلْدُرُز . وَكَانَ مِنْ بَيْنِهِمْ شُخْصِيَّاتٌ غَرِيبَةٌ كَرَاكِبِي ٱلخَيْلِ ، وَمُدَرِّني ٱلحَيُوانَاتِ ، وَٱلرَّاقِصِينَ وَٱلمُغْنَينَ . كَمَا كَانَ بَيْنَهُمْ نِسَاءٌ بَدينَاتٌ وَأَخْرِيَاتُ لْحِيفَاتٌ ، بَعْضُهُنَّ عَلَى فِسْطِ مِنْ ٱلجَمَالِ ، وَبَعْضُهُنَّ قَبِيحَاتٌ . وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا مُتَّفِقينَ فِي صِفْةٍ واحِدَةٍ ، وَهِي أَنَّهُمْ كانوا بُسَطاءً وَوُدَعاءً مِثْلَ ٱلْأُطُّفالِ ، وكانتُ فِي أُغْيِنِهِمُ نَظَرَاتُ تَبِمُ عَنِ ٱلأُمانَةِ وَٱلشُّفَقَةِ ، وَكَانُوا عَلَى أَتُمُّ ٱسْتِعْدَادٍ لِمُساعَدَةِ آلآخرين مُهما كان ٱلثَّمَنَّ .

وَأَخيرًا جَاءُ ٱلسَّيَّدُ سُلارِي ٱلبِّدينُ . وَفَوْرَ دُخولِهِ ٱلغُرْفَةَ وَجَّهَ خَديثُهُ إِلَى غرادْغرايْند قائِلًا : ﴿ هُلْ سَمِعْتَ يَا سَيُّدي بِرَحيلِ جُوبٍ وَكُلْبِهِ ؟ تُرى هُلْ سَبُّ مَجِيئِكَ مُتَعَلِّقٌ بِٱلْفَتَاةِ ؟ ١

أَجَابُ غَرَادُغُرَائِنَد : ﴿ نَعْمُ ، وَسَوْفَ أَعْرِضُ ٱقْتِرَاحًا بِشَأْنِهَا عِنْدَمَا تُعُودُ . ﴿

قَأْبُدى سُلارِي سَعَادُتَهُ لِسُمَاعِ ذَلِكَ ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّنِي لَا أُرِيدُ بِٱلضَّبُطِ أَنْ ». ٱلمُساعَدُةِ لَها . »

#### ه بألطُّبع نَعَمْ . ١

﴿ إِنَّ مَا لَدَيْكَ مِنْ خُطَطٍ وَأُفْكَارٍ بِشَأَنِ سِيسِي قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِمَّا لَدَيِّي ؟ لأَنْهَا إِذَا يَقِيَتُ مَعْنَا فَسَيْكُونُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْمَلَ بِٱلسِّيرُكِ ، كَمَا أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَبْدَأُ مِنْ أُوَّلِ ٱلسُّلُّمِ ، وَلَمْ يَكُنُّ هُذَا مَا أُرَادَهُ لَهَا وَالِدُهَا . ،

وَعَادَتُ سِيسِي فِي تِلْكُ ٱللَّحْظَةِ ، فَدَفَعَهَا ٱلمَّوْجُودُونَ إِلَى دَاخِلِ ٱلغُرْفَةِ ، ثُمَّ أَنْتُمُوا خُوْلَ ٱلبابِ.

وَٱلْفَجَرَتُ سِيسِي بَاكِيَةً وَهِي تَقُولُ : ﴿ آهِ يَا أَبِي ٱلْعَزِيزَ ! يَا أَبِي ٱلطَّيِّبَ الحنون ! مَاذَا سَنَفُعُلُ بِدُونِي ؛ إِذْ لَنْ يُكُونَ لَكَ خَوْلٌ وَلا قُوَّةٌ ؟ ،

قَالَتْ ذَٰلِكَ وَٱلدُّمُوعُ تُنْسَابُ عَلَى وَجُنَتَيْهَا ، وَهُنا صَاحَ ٱلسُّيَّدُ بَاوَنْدِرْبِي قَائِلًا : ا الأَنْ ٱسْمَعُوا جَمِيعًا ! إِنَّنَا نُضَيِّعُ ٱلوَّقُتْ . لَقَدْ سَبَقَ أَنْ هَرَبَتُ أَمِّي وَتَرَكَثُني ، وَٱلآنَ يَفْعَلُ وَالِدُ تِلْكَ ٱلفَتَاةِ ٱلشَّتِيءَ نَفْسَهُ ؛ فَٱلحَقَائِقُ وَاضِحَةً أَمَامُنَا . لَقَدْ تَرَكُّها وَلَنْ يَعُودُ إِلَيْهَا ، وَلَنْ تُرَاهُ مَرَّةً أُخْرَى . ٥

وَهُمَا سَمِعَ صَوْتًا يَتُسَاءُلُ : ٥ مَنْ يَكُونُ هَٰذَا ؟ هَلُ يَظُنُّ هَٰذَا ٱلرَّجُلُّ أَنَّهُ يَعْرِفُ كُلُّ شَيْءٍ ؟ ١١

وَصَاحَتِ ٱلنُّسُونَةُ : ﴿ يَا لَلْعَارِ ! أَيُّهُ خَفَائِقَ هُذِهِ ؟ ! إِنَّهَا لَقَسُونَةً ! ﴿



وَهُنا آقْتَرَبَ سُلارِي مِنَ ٱلسَّـيِّدِ باونْدِرْبِي وَهَمَسَ قائِلًا : ﴿ إِنَّ قَوْمِي لَا يَميلُونَ إلى ٱلأَذَى بِطَبْعِهِمْ ، وَلْكِنَّ هُناكَ نافِذَةٌ مَفْتُوحَةٌ يَا سَيِّدَي ، وَإِنْ قُلْتَ شَيْعًا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَإِنَّنِي أُخْشِي أُنْ يُلْقُوا بِكَ مِنْهَا ؛ لِذَا آغْمَلْ بِنَصِيحَتِي وَٱلْزَمِ ٱلهُدُوءَ . ﴿

وَبِالْفِعْلِ عَمِلَ ٱلسَّيِّدُ باونْدِرْبِي بِهْذِهِ ٱلنَّصيحَةِ ، وَلٰكِنَّ وَجْهَهُ ٱكْتَسَى بِٱللَّوْنِ ٱلاُحْمَر مِنْ فَرْطِ ٱلاِنْفِعالِ حَتّى كادَ يَنْفَجِرُ .

قَالَ ٱلسَّيِّدُ غَرَادْغَرَايْنِد : ﴿ لَقَدْ رَحَلَ ٱلرَّجُلُ ، وَقَدْ يَعُودُ مَرَّةٌ ثَانِيَةٌ . وَلْكِئْنَا لا نَعْرِفُ مَتَى سَنَيْعُودُ ، وَنَحْنُ نَتَّفِقُ جَمِيعًا عَلَى ذَٰلِكَ . ﴾

رَدٌّ سُلارِي قائِلًا : ﴿ إِنُّ مَا تُقُولُهُ صَحِيحٌ . ﴾

قَالَ آلسَّيْدُ غَرَادُغُرَايِند : ﴿ كُنْتُ قَدْ قَرَّرْتُ أَنْ أَفْصِلَ سِيسِيلْيا مِنَ آلْمَدْرَسَةِ ﴾ وَلْكِنْ عَلَى ضَوْءِ آلظُّرُوفِ آلمُخْتَلِفَةِ آلآنَ ، فَآلفَتاةُ لَمْ تَعُدْ تَنْتَمِي إلى آلسَيْرِكِ بَعْدَ أَنْ تَرَكَها وَالِدُها ، وَإِنَّنِي عَلَى آسَيْعُدَادٍ لِأَنْ أَشْمَلَها بِرِعايَتِي ، وَأُوفَر لَها آلمَسْكَنَ ، وَأَتُولَى تَعْلِيمَها . وَإِنْ وَافَقَتْ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَها أَنْ تَأْتِنَى مَعَى عَلَى آلفَوْرٍ ﴾ وَلْكِنْ وَأَتُولَى تَعْلِيمَها . وَإِنْ وَافَقَتْ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَها أَنْ تَأْتِنَى مَعَى عَلَى آلفَوْرٍ ﴾ وَلْكِنْ وَأَتُولَى يَجِبُ عَلَيْها يَجِبُ عَلَيْها يَجِبُ عَلَيْها أَلَا تَكْتُبُوا إِلَيْها ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْها اللّه مُلَكِمُ مَا يَجِبُ عَلَيْها اللّهُ مُلَا كُلُّ مَا لَدَيَّ لِأَقُولَهُ . »

قَالَ سُلادِي : ﴿ إِنَّ هَٰذَا عَرْضٌ طَيِّبٌ يَا سَيِّدِي ، وَعَلَيَّ أَنْ أَتَّخِذَ قَرَارِي بِشَأْنِهِ . وَأَنْتِ أَيْضًا يَا سِيسِيلْيَا عَلَيْكِ أَنْ تُقَرِّرِي هَلْ تُرْغَبِينَ أَنْ تَعيشى مَعَ إِيمَا غورْدُن ؟ وَأَنْتِ تَعْرِفِينَ بِطَبِيعَةِ ٱلحَالِ نَوْعَ ٱلعَمَلِ ٱلَّذِي يَجِبُ عَلَيْكِ أَنْ تَتَعَلَّمِيهِ ، كَمَا تَعْرِفِينَ نَوْعَ ٱلحَيَاةِ ٱلَّتِي سَتَعِيشِينَهَا . أَظُنُّ أَنَّ هٰذَا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ . ﴾

قَالُ غَرَادُغُرَايِّنِد : ﴿ هٰذَا مَعْقُولٌ جِدًّا . وَتُذَكُّرِي يَا آنِسَةُ جَوْبِ أَنَّ تَعْلَيْمَ ٱلفَتَاةِ

مُهِمِّ ، وَأَنَّ وَالِدَكِ كَانَ يَرْغُبُ أَنْ تَتَعَلَّمي ؛ أَ لَيْسَ كَذْلِكَ ؟ إِنَّ عَلَيْكِ أَنْ تَتَخذي قَرارَكِ ، وَعَلَيْكِ أَنْ تَتَأْكُدي مِنْ طَبِيعَةِ أَفْكارِكِ وَقراراتِكِ يَا آنِسَةُ جوب . »

كُفَّتْ سِيسِي عَنِ ٱلبُكاءِ ، وَلَكِنْ سَرْعَانَ مَا ٱنْفَجَرَتْ فِى ٱلبُكاءِ مَرَّةُ ثَانِيَةً وَتَسَاءَلَتْ : ﴿ مَاذَا لَوْ عَادَ وَالِدِي ؟ أُوْدُ أُنْ أَبْقَى هُنَا وَإِلَّا فَكَيْفَ يَسْتَطَيعُ أُنْ يَجِدَنِي ؟ ﴾

أَجابَها آلسَّيِّدُ غُرادُغُرايُند بِهُدوءِ: ﴿ لا تَقْلَقَي بِشَأْنِ هَٰذَا يَا آنِسَةُ جَوبِ . ﴾ وَلَمَا كَانَ يُدُرِكُ آلحَقائِقَ فِي لَمْحِ آلبَصَرِ فَقَدُ قَالَ مُسْتَطْرِدًا : ﴿ إِنَّ وَالِدَكِ يَسْتَطِيعُ أَنَّ يَجِدُ سَيْرُكُ سَلَارِي إِبْلاغَهُ أَنَّكِ فِي أَنْ يَجِدُ سَيْرُكُ سَلارِي إِبْلاغَهُ أَنَّكِ فِي أَنْ يَجِدُ سَيْرُكُ سَلارِي إِبْلاغَهُ أَنَّكِ فِي أَنْ يَجِدُ سَيْرُكُ سَلارِي إِبْلاغَهُ أَنَّكِ فِي مَنْزِلِ آلسَّيِدُ تُوماس غرادُغرائِند ، بِمُدينَةٍ كُوكْتَاوِن ، وَأَنَا مَعْرُوفٌ لِلْجَمِيعِ ، وَلَنْ أَسْتَطِيعَ أَنْ أَبْقِيَكِ معى إذا ما أَرادُ والِدُكِ آسْتِعادَتَكِ . ﴾

إِسْتَمَرَّتِ ٱلدُّمُوعُ تُنْسَابُ عَلَى وَجْنَتْي سِيسِي طُوالَ ٱلدُّقَائِقِ ٱلعَشْرِ أَوِ ٱلخَمْسَ عَشْرَةَ ٱلتَّالِيَةِ . لَكِنَّ ٱلكَثيرِينَ طَبَعُوا قُبُلائِهِمْ عَلَى وَجْنَتْيُها ، فَجَفَّفَتِ ٱلقُبُلاثُ مَا عَلَيْهِما مِنْ دُمُوعٍ . وَفِي ٱلنَّهايَةِ كَانَتْ سِيسِي مُسْتَعِدَّةً ، فَحَمَلَتْ حَقيبَةَ ملابِسِها مَا عَلَيْهِما مِنْ دُمُوعٍ . وَفِي ٱلنَّهايَةِ كَانَتْ سِيسِي مُسْتَعِدَّةً ، فَحَمَلَتْ حَقيبَةَ ملابِسِها الصَّغيرةَ وَسُطَ أَصُواتٍ كَثيرَةٍ مِنْ حَوْلِها ثُرَدَّدُ : ﴿ وَدَاعًا يَا سِيسِيلُيا ! وَدَاعًا يَا سِيسِيلُيا ! وَدَاعًا ياسِيسِيلُيا ! وَدَاعًا ياسِيسِيلُيا ! وَدَاعًا

وَكَانَتْ آخِرُ كَلِمَاتِ ٱلسَّيِّدِ سُلارِي إِلَى ٱلسَّيِّدِ غِرَادُغِرَائِنِدَ هِنَي : ﴿ إِنَّهَا لَنْ تُنْسَانَا يَا سَيَّدِي ﴾ فَإِنَّنَا نُسَلِّي ٱلنَّاسَ وَهْذِهِ هِيَ مُهِمَّتُنَا ، كَمَا أَنَّ ٱلنَّاسَ في حاجَةٍ إِلَى هَٰذِهِ ٱلتَّسْلِيَةِ ﴾ فَهُمْ لا يَسْتَطيعونَ أَنْ يَعْمَلُوا طَوالَ ٱلوَقْتِ . ﴾

وَٱلْصَرَفَ ٱلسَّيِّدُ غرادُغرائِند وَٱلسَّيِّدُ باونْدِرْبِي وَقَدْ سَارَتْ بَيْنَهُمَا ٱلفَتَاةُ رَقْمُ عِشْرِينَ .

# الفَصْلُ ٱلرّابِعُ

كَانَ ٱلسَّنِيَّدُ بِاوِنْدِرْبِي عَزَبًا ؛ لِذَا ٱسْتَخْدَمَ مُديرَةَ مَنْزِلِ ثُدْعَى ٱلسَّبِّدَةَ سِبارْسِت ، ال نَكُنُ قَدْ عَمِلْتُ مُديرَة مَنْزِل مِنْ قَبُل ؛ إِذْ كَانَتْ تَنْتَمَى إِلَى عَائِلَةٍ غَنِيَّةٍ اللهورةِ ، وَلَكِنُ رُوجَهَا ٱلسَّبِّدَ سِبارْسِت ماتْ صَغَيْرَ ٱلسَّنَ ، وَٱلْحَتْلَفَتْ مَعَ اللها مِمَا آضْنُطَرُها لِلْعَمَلِ .

وَكَانَ ٱلسَّيِّدُ بِاوِنْدِرْبِي وَٱلسَّيِّدَةُ سِبارْسِت شَخْصَيْنِ مُتَناقِضَيْنِ ! فَهِي تَفْخُرُ اللهِ السَّيَّةُ المُلَيْءِ بِٱلنَّرَاءِ ، وَتَخْجُلُ مِنْ حاضِرِها . أمّا هُوَ فَكَانَ يَفْخُرُ بِأَنَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاعْتَادَ أَنْ يَقُولَ لِأَصَّدِقَائِهِ : ﴿ لَقَدْ صَعِدْتُ مِنْ لا شَيْءِ إِلَى اللهُ عَنْمُ اللهِ مِنْ مُمَيِّزَاتٍ قَدْ هَبَطَتْ مِنْ اللهُ مِنْ مُمَيِّزَاتٍ قَدْ هَبَطَتْ اللهُ اللهِ عَنْ مُمَيِّزَاتٍ قَدْ هَبَطَتْ الله لا شَيْءٍ ! ﴾

وَعِنْدُما غَادَرَ ٱلسَّيْدُ بَاوِئْدِرُنِي وَٱلسَّيِّدُ غَرَادُغُرَائِنِد شَارِعَ بَود ، أَخَذَا سِيسِي مَعْهُما إِلَى مَنْزِلِ ٱلسَّيِّدِ بَاوِئْدِرُنِي ، خَيْثُ فَضِتُ لَيْلَتَها . وَكَانَ عَلَى ٱلسَّيْدِ مِرَادُغُرَائِنِد أَنْ يُعِدُّ لَهَا غُرُفَةً فِي سُتُون لُودُجٍ .

وَقِ صَبَاحِ ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِي ، قَالَ ٱلسَّيِّدُ بِاوِنْدِرْبِي لِلسَّيِّدَةِ سَبَارْسِت : " يَجِبُ أَدْ يُبْقَى ٱلفَتَاةُ هُمَا ، حَتَى يَأْتِنَي تُومِ غَرَادُغُرايُند . إِنَّ فِكْرَةَ إِقَامَتِهَا هُنَاكَ تُقَلِّفُني ؛ الهِي فِكْرَةٌ غَيْرُ سَلِيمَةٍ ، كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتُ فِي مَصْلَحَةِ لُويزًا عَلَى ٱلإطْلاقِ . "

قَالَتْ: ﴿ آهِ يَا سَبُّدي ، إِنَّكَ أَبُّ ثَانٍ لِابْنَةِ غُرَادُغُرَائِنِد ! ﴿

قَالَ : ﴿ رَبُمَا اَكُونَ آبًا ثَانِيًا بِٱلنَّسْبَةِ لِتُوم ٱلصَّغيرِ يَا سَيِّدَتِي . فَإِنَّهُ سَيَعْمَلُ بِٱلْبَنْكِ قَرِيبًا ﴾ وَلِذَٰلِكَ فَمِنَ ٱلمُمْكِنِ أَنْ يَعِيشَ مَعْنَا عِنْدَئِذٍ . أُخْبِريني يَا سَيِّدَتِي : هَلْ تَعْرِفِينَ شَيْعًا عَنْ أَهْلِ ٱلسَيْرِكِ ؟ ﴾

أُحِابَتْ : ﴿ لَقُدْ تَعَلَّمْتُ مِنْكَ ٱلقَلِيلَ عَنِ ٱلحَياةِ ٱلوَضيعَةِ ، يا سَيِّدي . ﴿

ضَحِكَ باونْدِرْبِي قَائِلًا : « بِالطَّبْعِ نَعَمُ ؛ فَأَنْتِ وُلِدْتِ فِي أَحْضَانِ ٱلْبَذَخِ ، أَمَّا ﴿ الْأَفْرَانِنَدُ : ﴿ وَمَاذَا كُنْتِ تَقْرُنَينَ ؟ ﴾ أَنَا فَوُلِدْتُ فِي ٱلشَّارِعِ . ﴾

> قَالَتْ : ﴿ حَقًا يَا سَيَّدَي ، لَقَدْ وُلِدْتُ فِي أَخْضَانِ ٱلبَّذَخِرِ ، أَمَّا أَنْتَ ... ﴾ وَفِي تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ ، فُتِحَ ٱلبابُ ، وَدَخَلَ مِنْهُ ٱلسَّيَّدُ غرادْغرائِند وَمَعَهُ آبَنَتُهُ لَوِيزا .

وَتُصَافَحَ ٱلرَّجُلَانِ ، وَقَبَّلَ ٱلسَّيِّدُ باولْدِرْبِي لوِيزا ، ثُمُّ دَخَلَتْ سِيسِي ٱلغُرْفَةَ ، وَٱلْحَنَتُ فِي آخْتِرامِ لِكُلِّ مِنْهُما .

قَالَ ٱلسَّيْدُ عُرَادُعُرَايُند : « حَسَنًا يَا آيِسَةُ جَوْبِ ! لَقَدِ ٱتَّخَذُنا قَرَارًا يَتَعَلَّقُ السَّهُ بَاوِئْدِرِي ؛ فَتُمَّةً بِمُسْتَقْبِلِكِ . إِنَّكِ سَتُقْمِمِينَ بِمَنْزِلِي ، وَتَذْهَبِينَ إِلَى ٱلمَدْرَسَةِ كُلَّ يَوْمٍ . أَمَّا فِي السَّهُ بَاوِئْدِ اللَّوْقَاتِ ٱلْتِي لَنْ تَكُوفِي فِيها بِالْمَدْرَسَةِ ، فَيُمْكِنُكِ أَنْ تُعْنَى بِزَوْجَتَى لِأَنَّهَا مَرِيضَةً . فأجاب ٱلسَّيْدُ باوثِدِ وَلَقَدْ أُخْبَرْتُ آبَتِي ٱلآنِيمَ لَوِيزًا قَائِلًا : « هٰذِهِ هِيَ اللَّهِ وَ إِنِّنِي مَا كُنْتُ إِلَى لَوِيزًا قَائِلًا : « هٰذِهِ هِيَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى مَا كُنْتُ إِلَى لَوِيزًا قَائِلًا : « هٰذِهِ هِيَ اللَّهِ مَا كُنْتُ إِلَى لَوِيزًا قَائِلًا : « هٰذِهِ هِيَ اللَّهِ مَا كُنْتُ إِلَى المَدْرَسَةِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ مَا كُنْتُ إِلَى لَوْيزًا قَائِلًا : « هٰذِهِ هِيَ اللَّهِ مَا كُنْتُ إِلَى المُعْرِقُ فَيْهِا ثَانِيةً ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْكِ أَنْ تُبْدُقُ ٱللَّيْقَ مَرْخَلَةً تَعْلِيمِكِ ؛ فَإِنَّكِ وَلَكَ بِقَلِيلٍ آصُدُ الْحَقَائِقِ يَا آيِسَةُ جَوْبِ . »

فَأَجَابَتْ سِيسِي وَهِيَ تَنْحَني : ﴿ أَجَلُ يَا سَيَّدِي ، لَا أَعْرِفُ عَنْهَا شَيْفًا . ﴾ قالَ آلسَّيِّدُ غرادْغرائِند : ﴿ سَوْفَ أُغَيِّرُ مِنْ لَالِكَ سَرِيعًا . ﴿ ثُمَّ ٱقْتَرَبْ مِنْهَا

وَهُمَسَ فِي أُذُنِهَا : ﴿ هُلَ تُسْتُطِيعِينَ ٱلقِرَاءَةَ يَا آنِسَةُ جُوبٍ ؟ ﴿

قَالَتْ : ( نَعَمُ يَا سَيِّدي . فَقَدْ كَانَ والِدي أُمْيًّا لا يُجيدُ آلقِراءَةَ ؛ لِذَا آغَتَدْتُ اللهُ أَقْرَأُ لَهُ فَيَهَا مِنْ أُسْعَدِ آللَّحَظاتِ اللهُ أَلُهُ اللهُ اللهُ

أَجَانِتُ : ﴿ كُنْتُ أَقْرَأُ لَهُ القِصَصَ الرَّائِعَةَ يَا سَيَّدَي ، مِنْهَا مَا كَانَتُ تَخْكَى عَنِ الحَيَّاتِ الشَّرَيْرَةِ وَالحَورِيَّاتِ الطَّيِّيَةِ . كَمَا قَرَأْتُ ﴿ رُوبِنْسُونَ كُرُوزُو ﴾ ، ﴿ وَرَخَلاتِ جَلِيقُر ﴾ وَالمَلِكَ الَّذِي كَانَ لَا يُلْبَسُ أَيَّةَ مَلابِسُ ، وَكُنَا نَتَسَاءَلُ

صَاحَ ٱلسُّيِّدُ غَرَادُغَرَائِنَد : ﴿ كَفَى ! هَٰذَا يَكُفَي ! يَجِبُ ٱلَّا تَتَسَاءَلِي يَا آنِسَةُ ﴿ وَبِ ! وَلَا تَتَخَيَّلِي أَبَدًا ! ﴿ ثُمَّ خَاطَبَ بَاوَنْدِرْنِي قَائِلًا : ﴿ إِنَّ هَٰذَا أَمْرٌ خَطِيرٌ ﴿ سَيْلُ بَاوِنْدِرْنِي ؟ فَتُمَّةً خَلَلُ مَا ، وَيَجِبُ عَلَي أَنْ أُصْلِحَ هَٰذَا ٱلخَلَلَ عَلَى ٱلفَوْرِ . ﴾

قَاْجَابَ ٱلسَّيِّدُ بِاوِنْدِرْ بِي : ﴿ لَقَدْ حَذَّرْتُكَ يِا سَيَّدُ غِرَادْغِرَائِنِد . حَذَّرْتُكَ ٱللَّيْلَةَ المَاضِيَّةَ . إِنْنِي مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ مَا تَفْعَلُهُ ، وَلَكِنْ ... هَٰذَا شَأْنُكَ وَحُدَكَ فَآمْضِ فِيهِ ﴿ الْمُتَ قَدْ غَرَمْتَ . ﴾

وَبَعْدَ ذَلِكَ بِقَلْيلِ آصَّطَحَبَ آلسَّيَدُ عَرَادُغَرَايْنَدُ وَآبَنَتُهُ سِيسِيلْيا جوب مَعَهُما إلى الله وَبَعْدَ ذَلِكَ بِقَلْيلِ آصَّطَحَبَ آلِابَنَةُ صَامِتَةً طَوَالَ آلطَّرْيَقِ ، وَلَكِنَّ آلسَّيَّدَ غَرَادُغُرَايْنَدُ أَخَذَ الله وَكَانَتُ آلِابَنَةُ صَامِتَةً طَوَالَ آلطَّرْيَقِ ، وَلَكِنَّ آلسَّيَّدَ غَرَادُغُرَايْنَد أَخَدَ الله وَآلتَّسَاءُلِي ! » الله وَآلتَّسَاءُلِي ! الله وَآلتَّسَاءُلِي ! الله وَآلتَّسَاءُلِي ! الله وَآلتَّسَاءُلِي ! الله وَآلتَّسَاءُلُي ! الله وَآلتَّسَاءُلُي ! الله وَآلتَّسَاءُلُ » هُو قانونَ آلسَّيِّدِ غرادُغُرايْنِد آلَّذِي يَحْكُمُ

آلحَياةً ، فَقَدْ كَانَ سِرُّ ٱلتَّعْلَيمِ لَدَيْهِ أَنَّهُ إِذَا ٱسْتَطَاعَ ٱلشَّخْصُ أَنْ يَجْمَعَ ٱلأُعْدَاذ وَيَطْرُّحُهَا وَيَضْرِبَهَا وَيَقْسِمَها ، آسْتَطَاعَ أَنْ يَفْعَلَ أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ ، دونَ أَنْ يَكُونَ بِحَاجَةٍ إِلَى ٱلتَّسَاؤُلِ .

وَالشَّيْءُ الغَريبُ هُوَ أَنَّ كِبَارَ رِجَالِ مَدينَةِ كُوكُتَاوِن كَانُوا يَقْفِقُونَ مَعَهُ فِي هُذَا الْمَبْدَإِ . وَلْكِنْ لِمَاذَا إِذَا كَانْتِ الْمَكْتَبَةُ العَامَّةُ فِي كُوكْتَاوِن تَمْتَلِئُ بِكُلِّ أَنُواعِ الْكُتُبِ ؟ لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مَا يُوَرُّقُ السَّيِّدَ غِرَادْغِرَائِند وَيَمْلاَ حَيَاتُهُ مِالغَضَبِ وَالْقَلْقِ . الكُتُب ؟ لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مَا يُوَرُّقُ السَّيِّدَ غِرَادْغِرَائِند وَيَمْلاَ حَيَاتُهُ مِالغَضَب وَالْقَلْقِ . فَكَانَ النَّاسُ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَقْرَأُوا قِصَصَ الْجِئِيَّاتِ وَمُعَامِراتِ رُوبِنِسُون كَرُورُو فَكَانَ النَّاسُ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَقْرَأُونَهَا بِالْفِعْلِ وَيَنْفَعِلُونَ بِهَا ، وَيَتَخَيَّلُونَ مَا فِيها ، وَيَتَخَيَّلُونَ مَا فِيها ، وَيَتَخَيَّلُونَ مَا فِيها ، وَتَخْتَلُونَ مَا فِيها ، وَتَحْمَلُونَ بِهَا ، وَيَتَخَيَّلُونَ مَا فِيها ، وَتَشَعَرُ يَعْرَفُونَ مَا فِيها ، وَتَشَعَرُ يَعْرَفُونَ مَا فِيها ، وَيَتَخَيَّلُونَ مَا فِيها ، وَتَشَعَر بُنُونَ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ كُتُبُ وَتَعْفَيلُ وَيَنْفَعِلُونَ بِهَا ، وَيَتَخَيَّلُونَ مَا فِيها ، وَتَعْمَلُونَ بَها ، وَيَتَخَيَّلُونَ مَا فِيها ، وَتَعْمَلُونَ بَها ، وَيَتَخَيَّلُونَ مَا فِيها ، وَتَشَعَر بُهُ مَنْكُونَ لَمْ تَكُنْ لُويَا أَوْ تُومَ الصَّغِيرُ فَيَاكُ كُتُبُ كُنُ لِهِ يَلْكُ السَّيْلِ عَرَائِنَا أَنْ السَّيْدِ غُرَائِنَا أَنْهُ مَالِكَ كُتُنْ لُويزا أَوْ تُومَ الصَّغِيرُ يَعْرِفَانِ شَيْعًا عَنْ قِصُصَ الْحُورِيَّاتِ أَوْ يَلْكَ المُعَامِراتِ .

ذَاتَ مَسَاءٍ قَالَ ثُومَ لِشَقَيقَتِهِ ، وَكَانَا جَالِسَيْنِ فِي خُجْرَةِ ٱلدَّرَاسَةِ : ﴿ لَقَدُ سَيِمْتُ حَيَاتِنِي يَا لُو ، إِنِّي أُكْرَهُهَا ، وَأَكْرَهُ كُلَّ ٱلنَّاسِ فِيمَا عَدَاكِ أَلْتِ . ﴿

فَسَأَلْتُهُ لَوِيزاً : « أَ تُكُرَّهُ سِيسِي أَيْضًا يَا تُوم ؟ »

قَالَ تُوم : ﴿ يَتَحَتَّمُ عَلَيَّ أَنْ أُنادِيَهَا بِآسُمِ ٱلآنِسَةِ جوب ، وأَنَا أَكْرَهُ ذَٰلِكَ . وأَظُنُّ أَنَّهَا تَكْرَهُني أَيْضًا . ﴾

رُدُّتْ لوِيزاً : « لا ، إنَّها لا تَكْرَهُكَ يا تُوم ، وَأَنا واثِقَةٌ بِهٰذا . »

قَالَ ثُوم : « لا ، إِنَّهَا تَكُرَّهُنا جَميعًا ، فَقَدْ أَسْقَمْناها ، وَصَارَتْ ثَبْدُو أَكْبَرَ مِنْ عُمْرِها ، بَلْ لَقَدْ كَادَ ٱلسَّقَمُ يَنالُ مِنْهَا بِٱلْفِعْلِ . »

· التُ لوِيزا : « إِنَّ ٱلدُّروسَ تُرْهِقُها . »

ال تُوم: ﴿ إِنَّنِي حِمَارٌ يَا لُو ! فَأَنَا كَالْجِمَارِ فِي غَبَائِهِ ، وَأَجِسُ بِمَا يُجِسُ بِهِ الجِمَارُ ؛ بَلْ إِنَّنِي لَا أَنَالُ ٱلسَّعَادَةَ إِلَّا بِٱلْقَدْرِ ٱلَّذِي يَنَالُهُ ٱلجِمَارُ ، وَلَا يَتْقُصُني سوى أَنْ أَرْكُلُ ٱلنَّاسَ . ﴾

قَالَتْ لَوِيوَا : ﴿ أَرْجُو أَلَّا أَكُونَ مِمِّنْ سَتَتْرَكُلُهُمْ يَا تُومِ ! »

رَدُّ عَلَيْهِا قَائِلًا : ﴿ كَلَمْ ، أَنَا لَا أَوْدُ إِيدَاءَكِ ، ،وَلَا أَسْتَطَيْعُ أَنْ أُحْيَا فِي هَٰذَا إِلَّهُ هَٰذَا ٱلسَّجْنِ بِدُونِكِ يَا لُو . ﴿

الت لويزا: ﴿ إِنَّنِي كَثِيرًا مَا أَنْسَاءَلُ لِمَاذَا لَا أَسْتَطَيْعُ أَنْ أَجْعَلَكَ أَسْعَدَ ؟ إِنَّنِي اللهُ مِن السَّنِ ... وَلَكِنِّي لَا أَسْتَطَيْعُ أَنْ أَقَدَمَ مَا يُسْعِدُ الآخرينَ . فَأَنَا لَا أَسْتَطَيْعُ أَنْ أَقَدُمَ مَا يُسْعِدُ الآخرينَ . فَأَنَا لَا أَسْتَطَيْعُ أَنْ أَقَدُمُ مَا يُسْعِدُ الآخرينَ . فَأَنَا لَا أَسْتَطَيْعُ أَنْ أَعْرِفُ أَيَّةً قِصْصِ لِأَخْكِيْهَا لَكَ ، بَلَ إِنَّنِي الْمُؤْفِّ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَسْتَطَيْعُ أَنْ أَحَدُثُكَ عَنْهُمْ . »

قال تُوم : ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنَا ، إِنَّنِي حِمارٌ ، وَقَدْ صَمَّمُ أَبِي عَلَى أَنْ يَجْعَلَ مِنْنِي الرَّا . ﴾

التُ لويزا: ﴿ يَالُّلُّاسَفِ ٱلشَّدَيْدِ ! إِنَّنَا لَا تَعْرِفُ كَيْفَ نُسَاعِدُ أَنْفُسَنَا . ﴾

رَدُّ تُوم : ﴿ إِنَّكِ تُخْتَلِفِينَ عَنِي ، فَأَنْتِ فَتَاةً جَمِيلَةً . إِنَّكِ ٱلشَّيْءُ ٱلوَحِيدُ ٱلمُمْتِعُ ﴿ حَالَى . وَيُمْكِنُكِ أَنْ تَجْعَلِي هٰذَا ٱلمَكَانَ مُشْرِقًا وَتُشيعي فيهِ ٱلبَهْجَةَ . وَفِي ﴿ اللّٰهِ أَنْ تَقُودِينِي كَمَا تَشَائِينَ . ﴾

اللُّ لويزا : ﴿ لَا أَعْتَقِدُ ذَٰلِكَ يَا تُوم ، وَلَكِنَّكَ أَخِي ٱلعَزِيزُ . ﴾ وَذَهَبَتْ إِلَيْهِ



وَقَبِّلْتُهُ ، وَعَادَتُ إِلَى مَكَانِهَا قُرْبَ ٱلنَّافِذَةِ .

قَالَ ثُوم : ﴿ كُمْ أُوَدُّ أُنَّ أَجْمَعَ ٱلحَقَائِقَ وَٱلأَرْقَامَ ٱلَّتِي فِي ٱلعَالَمِ ، وَكُلَّ مَنِ ٱكْتَشْغَهَا ، ثُمَّ أَحْرُقَهُمْ جَمِيعًا حتى يَصِيروا رَمادًا ! وَلُكِنِّي عِنْدَما أُذْهَبُ لِأُعِيشَ مَعَ باونْدِرْبِي ٱلعَجوزِ فَسَوْفَ أُغَيِّرُ مِنْ يَعْضِ ٱلأُمورِ . ﴾

سَأَلَتُهُ لَوِيزًا : ﴿ مَاذَا سَتَغَمُّلُ يَا تُوم ؟ ﴿

أَجَابَ : ﴿ سَوْفَ أُمَتَّعُ نَفْسَى قَلِيلًا ، فَسَأَلْتَقَى بِكَثِيرٍ مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَسَأَفْعَلُ آلكَثِيرَ ، وَسَوْفَ أُحَاوِلُ أَنْ أُمْلًا ذَٰلِكَ ٱلفَراغَ آلهَائِلَ بِدَاجِلِي . ﴿

قَالَتْ لَوِيزَا : ﴿ أَرْجُو أَلَا يُخَيِّبُ آلسَّيِّدُ بِاونْدِرِئِي أَمَلَكَ ﴾ فَهُوَ يُفَكِّرُ عَلَى نَهْجِ تَفْكِيرِ أَبِي ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ تُحْسُونَةً مِنْهُ . وَلَكِئْنَهُ لَا يَمْلِكُ نِصْفَ مَا لَدَى أَبِي مِنْ خنانٍ . ﴿

ضَحِكَ تُوم وَقَالَ : « إِنَّنَى أُسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَامَلَ مَعَ باوثْدِرْبِي ٱلعَجوزِ . « سَأَلْتُهُ لوِيزا : « كَيْفَ ؟ هَلْ هٰذا سِرُّ ؟ »

أَجَابَ ثُوم : ١ إِنْ كَانَ سِرًا ، فَهُوَ لَيْسَ بِبَعيدٍ . إِنَّهُ أَنْتِ يَا لُو ! إِنَّكِ أَلِيرَةٌ لَدَيْهِ ، وَسَوْفَ يَفْعَلُ أَيِّ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِكِ ، وَأَنْتِ سَتَفْعَلِينَ أَيُّ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِى . وَإِذَا وَضَعْنَا لَنْ يَعْفُونَ يَفْعَلُ أَي شَيْءٍ مِنْ النِّيْجَةُ أَنَّ بِاوِنْدِرْ فِي سَيَفْعَلُ أَي شَيْءٍ مِنْ أَجْلَى . وَإِذَا وَضَعْنَا أَنْ يَعْفِي مَعْا كَمَا يَقُولُ أَبِي ، فَسَتَكُونُ ٱلنَّتِيجَةُ أَنَّ بِاوِنْدِرْ فِي سَيَفْعَلُ أَي شَيْءٍ مِنْ أَجْلَى . ٥ أَجْلَى . ٥

اِنْتَظَرَ ثُوم تَعْلَيْقَهَا ، لَكِنْ دُونَ جَدُوى فَسَأَلُهَا : « هَلْ نِمْتِ يَا لُو ؟ » قَالَتْ : « كَلّا ، وَلْكِنِّي كُنْتُ أَتْسَاءَلُ فِي نَفْسِي ... »

فَجُأَةٌ صَاحَتِ ٱلسَّيِّدَةُ غَرَادُغَرَايْنِد مِنْ خَلْفِهِمَا ، وَهِنَي تَقِفُ عَلَى بابِ حُجْرَةٍ ٱلدَّرَاسَةِ : « لا تَنساءَلَي يا لوِيزا . أَلا تَعْرِفِينَ أَنَّ والدَّكِ قَدْ حَرَّمَ هَٰذِهِ ٱلكَلِمَةَ ؟ »

قَالَتْ لَوِيزا : « بَلَى يَا أَمَّاهُ . وَلَكِئَنَا أَحْيَاةً ، وَأَنَا لَا أَفَكُرُ إِلَا فِي أَمُورِ ٱلْحَيَاةِ . فَالْحَيَاةُ قَصِيرَةٌ ؟ أَ لَيْسَتُ كَذَٰلِكَ ؟ فَمَا هِنِي ٱلأُشْيَاءُ ٱلجَمِيلَةُ ٱلَّتِي يُمْكِنُ أَنْ نَفُعْلَها فِي حَياتِنا ٱلقَصِيرَةِ ؟ »

قَالَتِ ٱلسَّيَّدَةُ غَرَادْغَرَالِنَد : « هُرَاءٌ ! يَا لَرَأْسِنَي ٱلْمِسْكِينِ ، إِيَاكِ يَا لَوِيزَا أَنْ تَسْأُلِي وَالِدَكِ هٰذَا ٱلسُّوْالَ ٱلسَّخِيفَ . »

#### الفَصْلُ آلخامِسُ

كَانَتْ خَيَاةُ سِيسِي فِي سُتُون لُودْجِ وَالْمَدْرَسَةِ أُسْبَةَ بِعَاصِفَةٍ مِنَ الحَقَائِقِ وَالأَرْقَامِ ، وَكَانَ ثَمَّةَ بَرِيقٌ أُشْبَهُ بِنَجْمٍ يَسْطُعُ وَسُطَ هَٰذِهِ العَاصِفَةِ ، ذَٰلِكَ هُو أَمُلُها فِي أَنْ يَعُودُ إِلَيْهَا وَالِدُهَا .

وَلَٰكِنَّ ٱلسَّيَّدَ غرادٌغرائِند دَأْبَ عَلَى أَنْ يُرَدُدَ أَمامُهَا فَوْلَهُ ؛ ﴿ لَقَدْ ذَهَبَ وَالِدُكِ يَا سِيسِيلُهَا حَوْبٍ ، وَلَنْ يَعُودَ وَتِلْكَ هِنَي الْحَقَيْقَةُ ٱلنِّبَيَّةُ ٱلَّتِي يَجِبُ عَلَيْكِ أَنْ تُدْرِكِهَا . ﴾

وَكَائِتْ سِيسِي قَدْ بَدَأْتُ تَكَرْهُ الحَقَائِقَ ، كَمَا أَنَّ الحَقَائِقَ كَانَتْ قَدْ كَرِهَتُهَا بِدُورِها ، وَأَبْلَعُ المُدَرِّسُ السَّيَدَ بِدُوهِها ، وَأَبْلَعُ المُدَرِّسُ السَّيَدَ عَرَادُغرائِنِد أَنَّ الفَتَاةَ رَقْمَ عِشْرِينَ لا يُمْكِنُها أَنْ تَتَعَلَّمَ الجسابَ ، وَقَالَ إِنَّهَا تَعْرِفُ عَرَادُغرائِنِد أَنَّ الفَتَاةَ رَقْمَ عِشْرِينَ لا يُمْكِنُها أَنْ تَتَعَلَّمَ الجسابَ ، وَقَالَ إِنَّهَا تَعْرِفُ عَرَادُغرائِنِد أَنَّ الفَتَحَديدِ .

وَأَجَابَهُ ٱلسِّيِّدُ غَرَادُغَرَائِند بِقَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلأُمْرَ سَيِّئٌ ، وَلَكِنَ عَلَيْكَ ٱلا تُعْطِيهَا أَيَّ قِسُطِ مِنَ ٱلرَّاحَةِ ، وَعَلَيْكَ أَيْضًا أَنْ تُعَذِّيها بِالحَقائِقِ بِصِفْةِ دَائِمَةٍ . ﴿

كَانَتِ النَّمِاةُ فِي سُتُون لُودُج أُشْبَهَ بِالآلَةِ البُخارِيَّةِ الَّتِي تَعْمَلُ بِالْبَظامِ وَكَفَاءُةِ مَا الْهُ لَا يَعْبُثُ بِهَا أُحَدُّ ؛ لِذَا لَمْ تَكُنْ لُويِزَا تُبَادِلُ سِيسِي الْحَديثُ كَثيرًا ، وَلْكِنَّهَا عَرَضَتُ عَلَيْهَا ذَاتَ لَيْلَةٍ أَنْ تَشْرَحَ لَهَا أُحَدَّ دُروسِها الصَّعْبَةِ ، وَمَا إِنِ النَّهَثُ مِنْ ذَلِكَ حَتّى قَالَتُ لَهَا سِيسِي : ﴿ يَا لَكِ مِنْ فَتَاةٍ مَاهِرَةٍ يَا آنِسَةُ لُويِزا ! كُمْ أَتُمَنِّى لَو آسْتَطُعْتُ أَنْ أَفْهَمَ دُروسِي بِشَكُلِ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . ﴾

فَأَجَابَتُهَا لَوِيزًا : « إِنَّ هَٰذَا لَنْ يَجْعَلَكِ أُحْسَنَ حَالًا يَا سِيسِي . »

قَالَتْ سِيسِي ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَنِي أَسْوَأً حَالاً بِا آيْسَةُ لُويرًا . ﴾

قَالَتْ لَوِيزًا : ﴿ لَا أَظُنُّ ذَٰلِكَ ، فَأَنْتِ أَكْثَرُ رِقَّةٌ مِنَى فِي تَعَامُلِكِ مَعَ أَمَى ، كَمَا أَنَّلِ تَحْتَرِمِينَ ذَاتِكِ أَكْثَرَ مِمَّا أَحْتَرِمُ أَنَا ذَاتِي . ﴿

قَالَتْ سِيسِيي : « وَلْكِنْنِي فِي غَايَةِ ٱلغَبَاءِ يَا آئِسَةُ لُويِزا ، وَكَثَيْرًا مَا تَكُونُ إِجَابَاتِي بِٱلْمُذْرَسَةِ خَاطِئَةً . فَهْكُذَا يَقُولُ ٱلمُدْرَّسُ . »

طَلَبَتْ لوِيزا أَنْ تَذْكُرَ لَهَا بَعْضًا مِنْ يَلْكَ آلإِجَابَاتِ آلِخَاطِئَةِ ، فَقَالَتْ لَهَا : ٥ لَقَدُ قَالَ ٱلمُدَرِّسُ ٱليَّوْمَ : ' إِنَّ هٰذِهِ ٱلدُّوْلَةَ ٱلَّتِي نَعِيشُ فِيهَا تَمْتَلِكُ خَمْسَينَ مِلْيُونًا مِنَ ٱلجُنْيَهَاتِ . فَهَلْ هِنَي دَوْلَةٌ غَنِيَّةٌ وَسَعِيدَةٌ ؟ أَنْتِ أَيْتُهَا ٱلفَتَاةُ رَقْمُ عِشْرِينَ هَلْ تَعِيشَينَ فِي دَوْلَةٍ غَنِيَّةٍ وَسَعِيدةٍ ؟ ' ه

سَأَلَتُهَا لَوِيزًا : ﴿ وَبِمَاذًا أُجَّبِّتِ يَا سِيسِي ؟ ۗ ا

أَجَابَتْ : ﴿ قُلْتُ إِنَّنِي لَا أَعْرِفُ ، فَأَنَا لَا أَعْرِفُ مَنِ ٱلَّذِي يُمْلِكُ هَٰذِهِ ٱلنَّقُودَ ، كَمَا أَنَّنِي لَا أَعْرِفُ إِنْ كَانَ شَيَّءٌ مِنْهَا يَخُصُنِي ، وَكَانَتْ تِلْكَ ٱلإِجَابَةُ خَطَأٌ بِطَبِيعَةِ ٱلحَالِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مِنْ بَيْنِ مَا وَرَدَ بِٱلكِتَابِ مِنْ إِجَابَاتٍ . ﴾

قَالَتُ لُوِيزًا : ﴿ نَعَمُ ، إِنَّ تِلْكَ إِجَابُةٌ خَاطِئَةٌ . ﴿

وَآمَنْتَطُرُدَتْ سِيسِي قَائِلَةً : ﴿ ثُمَّ آخْتَبَرَ فِي آلمُدَرِّسُ مَرَّةُ أُخْرَى ، وَقَالَ : ' بِمَدينَةِ كُوكْتاون نِصْفُ مِلْيونِ مِنَ آلسُّكَانِ ، يَموتُ مِنْهُمُ آثْنا عَشَرَ شَخْصًا كُلَّ عام ؛ لِأَنْهُمْ لا يَجِدونَ طَعامًا . ثُمَّ سَأَلَني : هَلْ هٰذَا أَمْرٌ حَسَنُ أَمْ سَيِّعٌ ؟ ' فَأَجَبْتُهُ بِأَنَّ

هَٰذَا أُمْرٌ بِالغُ ٱلسَّوِءِ بِٱلنَّسَيَةِ لِهُؤُلاءِ ٱلاِئْنَى عَشَرَ شَخْصًا وَلِعَائِلاتِهِمْ . وَلَكِنَّ ٱلإحابَةَ آلصَّحِيحَةَ كَانَتْ : إِنَّ هَٰذَا حَسَنَ ، وَلَمْ أُسْتَطِعْ أَنْ أُفْهَمْ ... »

قَالَتُ لَوِيزًا : ﴿ لَيْسَ مِنَ ٱلسُّهْلِ دَائِمًا أَنْ تَفْهُمَ . ﴾

وَلْكِنَّ سِيسِي قَالَتُ : « لَقَدْ كَانَتْ رَغْبَةُ وَالِدِي أَنْ أَتَعَلَّمَ ، كَمَا كُنْتُ بِدَوْرِي أُوذُ أَنْ أَتْعَلَّم ، وَلْكِنِّي لا أُوَقِّقُ أَيْدًا فِي مَعْرِفَةِ ٱلإجاباتِ ٱلصَّحِيحَةِ لِمَا يُوَجَّهُ إِلَيِّ مِنْ أَسْتِلَةٍ . »

فَسَأَلْتُهَا لَوِيزًا : ﴿ هَلُ كَانَ وَالِلَّاكِ يَعْرِفُ ٱلْإِجَابَاتِ ٱلصَّحَيْحَةَ ؟ ﴿

وهُنا تَذَكَّرَتُ سِيسِي أُوامِر ٱلسَّيَّد غوادُغرائِند ٱلَّتِي تُقْضِي بِالْلَا تَتَحَدَّثُ عَنْ والدها أَوْ عَنْ حَياتِها ٱلسَّابِقَةِ عَلَى ٱلإطلاقِ ؛ فَنَظْرَتُ إِلَى لَوِيزا نَظْرَةُ حَزِينَةً . وَلَكِنَ لويزا قالتُ لها : « لَيْس لِهُذَا ٱلسُّوَالِ مِنْ ضَرَرٍ يَا سِيسِي ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَشْمَعنَا أَحَدُ هُنَا . »

فَأَجَائِتُهَا سِيسِي : ﴿ كَانَ وَالِدَي لِيلَمُّ بِٱلْكِتَائِةِ إِلْمَامًا مَخْدُودًا ، وَلَمْ يَكُنُّ وَاسِعَ ٱلمَعْرِفَة . ۥ

سألتُها لويزا: « وماذا بشأنِ والِذَبْكِ ، هَلَ كَانَتُ مُتَعَلَّمَةً ؟ » فأجابَتُها : « قال لي والدي إنّها كانَتْ مُتَعَلَّمَةً ، وَقَدْ تُؤْفَيْتُ عِنْدَ وِلادَقِي . « ثُمُّ الْخَفْضُ صَوْتُ سِيسِي وَهِي تُضيفُ هامِسَةً : « وَكَانَتْ أُمّي راقِصَةً . « وجاه سُؤالُ لويزا آلتالي ، وَكَانَّهُ نَزُوةٌ طارِئَةٌ عارِمَةٌ مِنْ بَلْكُ آلتَزُواتِ آلَتِي كَانَتْ

تَضيعُ لِفَوْرِهَا أَوْ تُحْجَبُ فِي ٱلطَّلُمَاتِ . سَأَلَتُهَا : ﴿ هَلَ كَانَ وَالِدُكِ يُحِبُّهَا ؟ ﴾ أَجَانَتُ سِيسِي : ﴿ نَعْمُ ، لَقَدْ كَانَ يُحِبُّهَا وَيُكِنَّ لَهَا مِنَ ٱلحُبُ وَٱلإِغْزَازِ قَدْرُ مَا كَانَ يُكِنَّهُ لِي . وَقَدْ أُحَبَّنِي فِي ٱلبِدَايَةِ مِنْ أُجْلِهَا ، وَلَمْ نَفْتَرِقُ مُنْذُ مَوْلِدي . ﴾

قَالَتْ لَوِيزًا : ﴿ وَلَكِنَّهُ قَدْ تُرَكِّكِ ٱلآنَ يَا سِيسِي . ﴾

قَالَتْ سِيسِي : « وَلَكِنَّهُ قَدْ فَعَلَ هُذَا لِمَصْلَحَتِي وَلَيْسَ لِمُصَلَّحَتِهِ هُو ، يا آنِسَهُ لوِيزا . فَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَعْرِفُ والِدي حَقَّى ٱلمَعْرِفَةِ كَمَا أُعْرِفُهُ أَنَا . إِنَّهُ لَنْ يَشْعُرَ بِٱلسَّعَادَةِ يَوْمًا حَتّى يَعُودَ إِلَيْ . »

قَالَتْ لَوِيزًا : « أُخْبِرِينِي بِٱلْمَزِيدِ عَنْهُ ، وَلَنْ أَسْأَلَكِ بَعْدَ ٱلآنَ . أَيْنَ كُنْتُما عنشان ؟ »

أَجَابَتُ سِيسِي : ﴿ كُنَّا نُسَافِرُ دَائِمًا وَنَتَجَوَّلُ مَعَ ٱلسِّيرُكِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَمَا بَيْتُ بِٱلْمَعْنَى ٱلْحَقْيَقِينَ . وَلَمْ نَسْتَقِرَ قَطُ فِي مَكَانِ وَاحِدٍ . وَلَمْ يَكُنْ وَالِدِي فِي ٱلْحَقْيقَةِ مِنْ بَيْنِ رَاكِبِي ٱلْخَيْلِ ٱلْمَهَرَةِ ، يَلْ كَانَ فِي ٱلْحَقْيقَةِ ... ﴿ وَهَمَسَتْ سِيسِي وَهِيَ تَنْطِقُ بِٱلكَلِمَةِ ٱلفَظِيعَةِ : ﴿ كَانَ مُهَرِّجًا . ﴾

سَأَلَتُهَا لَوِيزًا : ﴿ قُلْ كَانَّ يُضْجِكُ ٱلنَّاسَ ؟ ﴿

فَأَجَائِتُهَا : ﴿ نَعَمْ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَبْكَى أُخْيَانًا ، عِنْدَمَا يَفْشُلُ فِي إضْحَاكِهِمْ . وَكُمْ مِنْ مَرَّةٍ يَكَى هُنا فِي كُوكْتَاوِن . ﴿

فَسَأَلَتُهَا لُويِزًا : ﴿ وَمَاذَا عَنْكِ ؟ هَلَّ كُنْتِ ثُواسِيَّةٌ آنَذَاكَ ؟ ﴿

فَأَحَايَتُهَا سِيسِي وَقَدْ أُخَذَتُ تَبْكَي : ﴿ كُنْتُ أُحَاوِلُ ذُلِكَ ، أَمَّا هُوَ فَقَدْ كَانْتُ

مَخاوِفُهُ تَتَضاعَفُ ، فَصَارَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُهَرِّجٌ فَاشِلٌ ؛ لِذَا كَانَ يَحْرِصُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ مِنِي فَتَاةً مَاهِرَةً وَنَاجِحَةً ، عَلَى جَلَافِهِ ، وَكُنْتُ كَثِيرًا مَا أَقْرَأُ لَهُ بَعْضَ ٱلكُتُبِ ، وَلْكِنَّ ٱخْتِيارِنَا لِهَذِهِ ٱلكُتُبِ لَمْ يَكُنْ مُوَقَّقًا ، وَلَمْ تَكُنْ هِي ٱلكُتْبَ ٱلمُناسِبَةَ ، وَلَكِنَّنَا لَمْ تَعْرِفُ ذَٰلِكَ . »

سَأَلَتُهَا لَوِيزًا : ﴿ هَلُ كَانَ يُحِبُّ هَٰذِهِ ٱلكُتُبَ ؟ ﴿

أَجَابَتُ سِيسِي : ﴿ نَعَمْ ، لَقَدْ كَانَ يُجِبُهَا يِدَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ ﴾ إِذْ كَانَتْ تُنْسِيهِ مَنَاعِبَهُ . كَمَا كَانَ يَقْضَى سَاعَاتٍ طَويلَةً يَنَعَجُّبُ مِنْ أَمْرِ ٱلْمَلِكِ ، وَمِنْ أَمْرِ ٱلجَنيَّاتِ آلَتِي كُنْتُ أَقْرَأُ لَهُ عَنْهَا فِي تِلْكَ ٱلكُتُبِ . ﴾

سَأَلَتْهَا لُويزًا : ﴿ هَلُ كَانَ وَالِدُكِ عَطُوفًا يُجَاهَ الْآخَرِينَ ؟ ﴾

زَدَّتْ سِيسِينِ : ﴿ نَعْمُ ، كَانَ ذَٰلِكَ شَأَلُهُ دَائِمًا ؛ فَلَمْ يَكُنُ يَحْمِلُ فِي قَلْبِهِ أَيَّةَ مَشَاعِرَ سَيْئَةٍ نَحْوَ ٱلآخَرِينَ . ﴾

وَٱسْتَمَرَّتُ لُويزًا فِي تَسَاؤُلِهَا : « هَلَّ كُنْتِ تَعْرِفِينَ أَنَّهُ سَوْفَ يَتْرُكُكِ يَوْمًا مِنَ الأَيَامِ ؟ »

أَجَابُتْ سِيسِي : ﴿ لا ، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَغْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ سَعِيدًا . فَٱلنَّاسُ ... ا

وَفِي تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ دَخَلَ ثُوم غُرْفَةَ ٱلدِّراسَةِ ، وَكَانَ غَارِقًا فِي ٱلتَّفَكيرِ فِي أُمورِهِ ٱلحَاصَّةِ . وَحَمْلُقَ إِلَى ٱلفَتَاتَيْنِ ، وَلَكِنَّ لوِيوا قَالَتْ لَهُ وَهِي تُبْتَسِمُ : " كُنْتُ أَسْأَلُ سيسي بضَعَةَ أُسْئِلَةٍ ، وَلا داعِني لِأَنْ تَنْصَرِفَ ، وَيُمْكِنُكَ أَنْ تَبْقى مَعْنَا هُنَا وَلَكِنْ لا تُقاظِعْنا . "



قَالَ تُوم : ﴿ إِنَّ بَاوِنْدِرْ بِي ٱلعَجوزَ قَدْ حَضَرَ مُعْ وَالِدِنَا إِلَى ٱلْمُنْزِلِ ، فَهَلَا جِنْتِ لِتَتَحَدَّثِي إِلَيْهِ ؟ إِنْ فَعَلَّتِ ذَٰلِكَ فَقَدْ يَدْعونِي لِتَنَاوُلِ ٱلعَشَاءِ . ﴿

فَأَجَائِتُهُ : ﴿ سَوْفَ أَحْضُرُ بَعْدَ دَقَيْقَةٍ وَاحِدُةٍ . ﴾

قَالَ ثُوم : « إِذًا سَأَنْتَظِرُ حَتَّى أَتَأْكُد . »

أَكْمَلَتْ سِيسِي حَديثها هامِسَةً : ﴿ لَقَدْ كَانَ وَالِدِي يَشْغُرُ بِٱلتَّعَاسَةِ عِنْدُما يَعْجِزُ عَنْ إِضْحَاكِ ٱلنَّاسِ ، وَهَٰذَا أُسُوا مَا يُمْكِنُ أُنْ يَحْدُثْ لِمُهَرَّجِ ٱلسَّيْرِكِ . وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَبْكِي فِي ٱللَّيْلِ ، وَكَانَ يُحَاوِلُ إِخْفَاءَ وَجُهِهِ عَتَى ، وَلْكِنْ تَنَاهِى إِلَى سَمْعِي يِضْعُ كَلِمَاتٍ كَانَ يَقُولُها ، مِنْها ﴿ يَا عَزِيزَتِي ! » و ﴿ يَا سِيسِي ٱلحَبِيبَةُ ! » كَلِمَاتٍ كَانَ يَقُولُها ، مِنْها ﴿ يَا عَزِيزَتِي ! » و ﴿ يَا سِيسِي ٱلحَبِيبَةُ ! »

﴿ وَفِي ٱلصَّبَاحِ ٱخْتَضَنَتْنِي وَقَبَّلْنِي ، وَكَانَتْ هٰذِهِ عَادَتَهُ كُلَّ صَبَاحٍ عِنْدَما أَذْهَبُ
 إلى ٱلمَدْرَسَةِ ؛ لِذَا لَمْ يُساوِرُنِي شَكِّ . وَعِنْدَما عُدْتُ مِنْ ٱلمَدْرَسَةِ لَمْ أَجِدْهُ
 بِالمَنْزِلِ ؛ إذْ كَانَ قَدْ رَحَلَ . ١

وَقَاطَعَهَا تُومِ قَاتِلًا لِشَقَيقَتِهِ : « أُسْرِعي يَا لُو ، وَإِلَّا سَيَنْصَرِفُ ٱلعَجوزُ باونْدِرْبِي . «

وَلْكِنَّ سِيسِي آسَتَمَرَّتُ فِي حَديثِها آلهامِسِ مَعَ لَوِيزا قَائِلَةً : « لهذا هُوَ كُلُّ شَيْءِ يَا آنِسَةُ لَوِيزا ، وَلْكِتَى أَعْرِفُ أَنَّهُ سَوْفَ يَعُودُ إِلَيْ مَرَّةً أُخْرَى ، أَوْ لَعَلَّهُ سَيَكْتُبُ لِى أَوْ لِلسَّيِّدِ سُلارِي ، إِنَّنِي كُلُّما رَأَيْتُ آلسَيَّدَ غرادُغرايْند مُمْسِكًا بِخِطابٍ فِي يَدِهِ ، كَادَ قَلْبِي يَتَوَقَّفُ ، وَشَعَرْتُ بِأَنَّ آلخِطابَ مِنْ ... »

وَصَاحَ ثُومٍ مُقَاطِعًا : ﴿ هَيَّا بِنَا يَا لُو ! مَاذَا تُنْتَظِرِينَ ؟ ﴾

أَخَذَتُ لويزا بَعْدَ ذَلِكَ تُنْعِمُ ٱلنَّظَرَ فِي وَجُهِ أَبِهَا كُلَّمَا شَاهَدَتُهُ يُمْسِكُ بِخِطَابِ
مِنْ خِطَابَاتِهِ لِيَفْتَحَهُ ، وَكَانَتُ سِيسِي ، فِي بَعْضِ ٱلأَخْيَانِ ، تَجِدُ ٱلشَّجَاعَةَ وَتَسْأَلُهُ :

ه هُلْ ثَمَّةَ خِطَابَاتُ لِي يَا سَيِّدُ عَرَادُعْرَائِنَد ؟ » وَكَانَتُ لويزا تُنْتَظِرُ بِشَعْفِ \_ لا يَقَلُّ
عَنْ شَعْفِ سِيسِي \_ آلإجَابَةَ عَنْ هٰذَا ٱلسُّوالِ . وَلْكِنَّ ٱلإجَابَةَ كَانَتُ دَائِمًا :

« لا يَا سِيسِيلِيا ، لا شَنِّيءَ لَكِ ! »

وَبَعْدَ أَنْ تَذْهَبَ سِيسِي إِلَى مَدْرَسَتِها ، كَانَ ٱلسَّيَّدُ غَرَادْغَرَائِنِدَ كَثَيْرًا مَا يُعَلَّقُ عَلَى ذَٰلِكَ بِقَوْلِهِ : ﴿ إِنَّهُ ٱلأَمْلُ ! ذَٰلِكَ ٱلسُّمُّ ٱلَّذِي يَسْرِي فِي ٱلدَّمَاءِ ! لِمَ لَا تُفَكَّرُ عَلَّكَ آلْفَتَاءُ فِي آلِحَقَائِدَ ؟ ﴿

وَلَمْ يَكُنْ فِي سُتُونَ لُودُجِ مَنْ يُعْرِفُ مَدى قُوَّةِ ٱلأَمْلِ ٱلَّذِي تُتَعَلَّقُ بِهِ سِيسِي

سُوى لوِيزا ، بَلْ كَانَتْ ثُدْرِكُ أَيْضًا أَنَّ اَلأَمَلَ لَدَيْهَا قَوِيٍّ قُوِّةَ اَلحَقيقَةِ . أَمَّا تُوم الصَّغيرُ فَلَمْ يَكُنْ يُفَكِّرُ إِلَّا فِي أُمورِهِ الخَاصَّةِ بِطَبِيعَةِ الحَالِ . وَلَمْ يَكُنْ يَشْغُلُ السَّيِّدَةَ غرادْغرايْند شَيَّةٌ سِوى رَأْسِها المَريضِ ، ذَلِكَ الرَّأْسِ الَّذي لَمْ يَكُنْ يَحْوي شَيْئًا بداخِلِهِ سِوى الأَلْمِ .

### الفَصْلُ السّادِسُ

كَانَ سَتَيْفِنَ بِلاَكْبُولِ يَعْمَلُ نَسَاجًا فِي مَصِّنَعِ لِلْأَقْمِشَةِ ٱلفُطْنِيَّةِ يَمْلِكُهُ جُوشْيا باونْدِرْبِي . وَكَانَ فِي ٱلأَرْبَعِينَ مِنْ عُشْرِهِ ، وَإِنْ بَدَا أُكْبَرَ مِنْ عُشْرِهِ ٱلحَقيقِيِّ ؛ فَكَتْفَاهُ ٱلمُنْحَنِيتَانِ ، وَشَعْرُهُ ٱلرَّمَادِيُّ دَلائِلُ عَلَى أَنَّهُ عَانِي ٱلكَثِيرَ فِي حَيَاتِهِ .

وَلَمْ يَكُنُ سَتِيفِن قَدْ نَالَ أَيَّ قِسْطِ مِنَ ٱلتَّعْلِيمِ ، وَذَٰلِكَ عَلَى خِلافِ يَعْضِ ٱلعُمَّالِ ٱلآخرينَ ٱلَّذِينَ عَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ . فَكَانُوا يَسْتَعَبَرُونَ ٱلكُتُبَ مِنَ ٱلمَكْتَبَة وَيَقْرَأُونَهَا فِي مَنَازِلِهِمْ . وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُجِيدُ ٱلحَديثَ ، وَلَكِنَّ سَتِيفِن لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُمْ ، رَغْمَ أَنَّهُ كَانَ مُجِبًّا لِلْقِرَاءَةِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ نَسَاجًا مَاهِرًا وَرَجُلًا أُمِينًا .

وَذَاتَ مَسَاءٍ ، بَعْدَ أَنْ دَقَّ جَرَسُ آلْتِهَاءِ آلغَمُلِ ، وَتَوَقَّفَتِ آلآلاتُ بِآلَمُصَّنَعِ ، وَأُطْفِقَتِ آلأَنُوارُ ، آلَدُفَعَ ستيفِن مَعَ غَيْرِهِ مِنَ آلعُمَالِ رِجَالًا وَنِسَاءٌ لِيَخْرُجُوا مِنْ يَوَاتِهَ آلمَصَّنَعِ إِلَى آلشَّارِعِ . وَظَلَّ ستيفِن يَسيرُ في الشَّارِعِ يَتَبْحَثُ عَنْ شَخْصِ مَا . وَبَعْدَ قَلِيلِ صَاحَ مُنَادِيًا : « راشِيل ! »

الْتَفَتَّتُ لِبِدَائِهِ مَنَّدَةٌ كَانَتْ تَسِيرُ تُخْتَ أُخَدِ مَصَابِيحِ ٱلشَّارِعِ ، فَوَقَعَتْ عَيْنَا سَتِيفِن عَلَى وَجُهِهَا ٱلصَّغيرِ ٱلأَسْمَرِ ٱللَّوْنِ وَعَيْنَهُمَا ٱلرَّقِيقَنَيْنِ . وَلَمْ تَكُنْ مَلامِحُ وَجُهِهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فِي مُقْتَبَلِ ٱلعُمْرِ ، فَقَدْ كَانَتْ فِي ٱلخَامِسَةِ وَٱلثَّلَاثِينَ مِنْ عُمْرِها .

رَدُّتُ راشِيل عَلَى نِدَائِهِ قَائِلَةً : ﴿ آهِ يَا فَتَى ، أَ هَٰذَا أَنْتَ يَا صَدَيْقِنَي ٱلْعَجوزَ ! ﴾

قَالَ لَهَا سَتَيْفِنَ : ﴿ إِنُّكِ تُبْدِينَ شَابَّةً كَعُهْدِي بِكِ يَا رَاشِيلَ . ﴾

ضَحِكَتْ راشِيل وَقَالَتْ : « لَقَدْ تَقَدُّمُ آلَعُمْرُ بِنَا يَا قَتَى ، وَلَا حَاجَةَ بِنَا لِأَنْ تُخْفِي تِلْكَ ٱلحَقيقَةَ . »

فَأَسْتَأَذَنَهَا فِي أُنْ يَسِيرَ مَعَهَا وَيُرافِقَهَا حَتَى بَيْتِهَا ، فَأَجَابَتُهُ قَائِلَةً : ﴿ لَكَ ذَلِكَ لَكِنْ يَخْسُنُ أَلَا يُشَاهِدُنَا ٱلنَّاسُ مَعًا كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِنْ كَانَ يَجِبُ أَنْ أُراكَ مِنْ وَقُتِ لَكِنْ يَخْسُنُ أَلَا يُشَاهِدُنَا ٱلنَّاسُ مَعًا كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِنْ كَانَ يَجِبُ أَنْ أُراكَ مِنْ وَقُتِ لَكِنْ يَخْسُنُ أَلَا يُشَاهِدُنَا ٱلنَّاسُ مَعًا كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِنْ كَانَ يَجِبُ أَنْ أُراكَ مِنْ وَقُتِ لِلَّا يَحْرَ بِطَبِيعَةِ ٱلحَالِ . ﴾

قَالَ سَتَيْفِن : ﴿ لَقَدْ كُنْتِ دَائِمًا طَيْبَةً مَعَى يَا رَاشِيلَ ، وَمِنْ ثُمَّ فَإِنَّ رَغْبَاتِكِ عِنْدِي كَالْقَانُونِ . إِنَّنِي أُغْرِفُ أُنَّ ٱلنَّاسَ دَائِمًا يَتَقَوَّلُونَ ، حَتَى غَنْكِ . ﴿

فَعَلَّقَتُ قَائِلَةً : ﴿ لَا تُقَكِّرُ فِي ٱلقَوانينِ يَا سَنَيْفِنِ ﴾

قَالَ : ﴿ أَنْتِ عَلَى حَقَّى يَا فَتَاةً ، فَمَا ٱلقَوَانِينُ إِلَّا نَوْعٌ مِنَ ٱلتَّخَبُّطِ . إِنَّنِي أَفَكُرُ وَأَفَكُرُ ، وَأَجِدُ نَفْسِي دَائِمًا وَسُطَ هَٰذَا ٱلتَّخَبُّطِ وَلا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَجَاوَزَهُ . ﴾

وَعِنْدُمَا وَصَلَا إِلَى مَنْزِلِهَا صَافَحَهَا سَتِيفِن وَتَبَادُلَا تَجِيَّةَ ٱلمَسَاءِ ، ثُمَّ ٱلْصَرَفَتُ وَهُوَ يُتَابِعُهَا بِنَظْرَاتِهِ حَتَى دَخَلَتْ فِي مَنْزِلِهَا . لَقَدْ كَانَ سَتِيفِن يُحِبُّهَا وَيُجِبُّ كُلُّ شَيْءٍ فيها . فَقَدْ كَانَ يُحِبُّ قَامَتُهَا ٱلرُّشِيقَةَ ، وَوَجْهَهَا وَصَوْتُهَا .

وَمَا إِنْ وَصَلَ سَتِيفِنَ إِلَى مَسْكَنِهِ آلكَائِنِ فَوْقَ أُحَدِ ٱلْمَتَاجِرِ ٱلصَّغَيْرَةِ ، حَتَى أَشْغَلَ المِصْبَاحَ فِي ٱلغُرْفَةِ ٱلنِّتِي يَتَكُونُ مِنْهَا هَٰذَا ٱلمَسْكُنُ . وَكَانْتُ صَاحِبَةُ ٱلمَتْخَرِ قَدُ أَنْحَلَدَتُ إِلَى ٱلنَّوْمِ فَلَمْ يَشَأُ أُنْ يُوفِظَها . وَكَانْتُ غُرْفَةُ سَتِيفِن خَالِيَةً إِلَّا مِنْ سَرِيمِ وَمِنْضَدَةٍ وَمَكْتَبٍ وَبِضَعَةِ مَقَاعِدَ .

وَبُيْنَمَا كَانَ سَتَيْفِن يَضَعُ ٱلْمِصْبَاحَ فَوْقَ ٱلْمِنْضَلَةَةِ تُعَثَّرُ وَكَادَ يُقَعُ فَوْقَ شَيْءٍ مَا

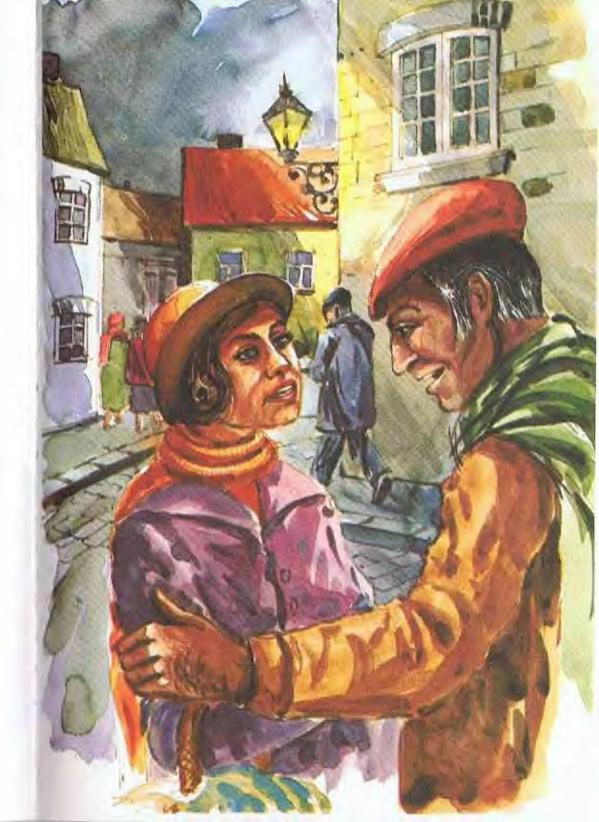

فِي غُرْفَيهِ . لَقُدُ كَانَ هُذَا ٱلشُّنِيءُ آمْرَأَةً سَرْعَانَ مَا لَهُضَلَتْ مِنَ ٱلأَرْضِ وَهِنَي تَسْتَنِكُ عَلَى إَحْدَى ذِرَاعَيْهَا ، فَصَاحَ سَتَيْفِن : ॥ أَعُوذُ بِٱللهِ ! لَقَدْ عُدَتِ مَرَّةً أُخْرِى ! ॥

حاوَلَتِ ٱلمَرْأَةُ أَنْ تَجْلِسَ مُنْتُصِيَةً ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ مَخْمُورَةً قَذِرَةً تَرْتَدَي مَلابِسَ مُمَرَّفَةً ، ثُمَّ أَرَاحَتْ شَعْرَهَا عَنْ وَجُهِهَا ، وَمَالَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى ٱلأَمَامِ وَهِنِي تَصْحَكْ قَائِلَةً : ﴿ نَعْمُ يَا فَتَى ، عُدْتُ مَرَّةً ثَالِيَةً ، وَمَرَّاتٍ وَمَرَّاتٍ ، وَلِمَ لا ؟ ﴾

وَنَهَضَتْ وَاقِفَةُ وَهِنَى تُمْسِكُ بِٱلْمِنْضَدَةِ ، وَرَمَتْ سَنَيْفِنَ بِنَظْرَةٍ غَاضِيَةٍ ، عَلَى حَيْنَ جَلْسَ هُوَ عَلَى ٱلسَّرِيرِ ، ثُمَّ صَاحَتْ : « سَوْفَ أَبِيغُ كُلِّ مَا تَمْلِكُهُ ، يَلُ سَأْبِيغُ كُلِّ شَيْءٍ عِشْرِينَ مَرَّةً . إِبْتَعِدُ عَنْ هُذَا ٱلفِراشِ ! اِبْتَعِدُ ! إِنَّهُ فِراشِي . «

وَٱلْدَفَعَتْ لَحْوَ ٱلفِراشِ ، وَلَكِنَّ ستيفِن تُجَنِّبُهَا وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيٌّ بِجِوادٍ



النَّافِذَةِ . وَالْقَتِ المَرَّأَةُ بِنَفْسِها فَوْقَ السَّرِيرِ ، وَاسْتَغْرَفَتْ فِي النَّوْمِ . وَظَلَّ سَيْفِن جالِسًا بِجوارِ النَّافِذَةِ طُوالَ اللَّيْلِ ، وَلَمْ يَقُمْ إِلَّا مَرَّةً واحِدَةً لِيُلْقِيَ فَوْقَ المَرْأَةِ بِغِطاءٍ .

وَفِي صَبَاحِ ٱلنَّوْمِ ٱلتَّالِي تَوَجَّهَ سَيْفِن مُبَكِّرًا إِلَى مَصَّنَعِ ٱلأَقْسِشَةِ ٱلقُطْنِيَّةِ ٱلَّذِي يُمْتَلِكُهُ ٱلسَّيِّدُ باونْدِرْبِي ؛ ذَٰلِكَ ٱلمَصَّنَعِ ٱلَّذِي يَحُوي ٱلعَديدَ مِنَّ آلاتِ ٱلنَّسِيجِ ، وَمِنَ ٱلعُمَّالِ ٱلَّذِينَ يُطْلِقُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّيِّدُ باونْدِرْبِي آسْمَ ٱلأَيْدِي ٱلعامِلَةِ .

وَعِنْدَ الطَّهُرِ دَقُّ الْحَرَسُ، وَخَرَجْتِ الْأَيْدِي العامِلَةُ إِلَى السَّارِعِ ؛ إِذْ إِنَّ بِاوِنْدِرْ فِي يَسْمَحُ لَهُمْ بِساعَةِ لِتَناوُلِ الْغَدَاءِ خِلالَهَا . وَلَمْ يَكُنْ سَيْفِن يَشْغُرُ بِرَغْبَةِ فِي الْفَادِرْ فِي السَّارِعِ مُلَّةً عِشْرِينَ دَقِيقَةً حَتَى وَصَلَ إِلَى فَيْ الشَّارِعِ مُلَّةً عِشْرِينَ دَقِيقَةً حَتَى وَصَلَ إِلَى مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولِيَّةُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّه

فَسَأَلَتُهُ ٱلسَّيْدَةُ سِبارْسِت : « مَا ٱسْمُكَ ؟ ٥

فَأَجَابٌ : ﴿ اِسْمِي سَتَيْفِنَ بِلَاكْبُولَ يَا سَيَّدُتِّي . ﴾

وَلَمْ يَكُنْ سَتَيْفِن مِنْ مُثيرِي ٱلمُتاعِبِ فِي ٱلمَصْنَعِرِ ؛ لِذَا وَافَقَ ٱلسَّيِّدُ بَاوَلَيْدِرْ فِي عَلَى مُقَابَلَتِهِ ، فَأَصْطَحَبَتُهُ ٱلسِّيِّدَةُ سِبارْسِت إلى داخِلِ ٱلمَنْزِلِ .

وَسَالُهُ ٱلسَّيَّدُ بِاوِلْدِرْنِي قَائِلًا : ﴿ مَا ٱلأَثْرُ يِا سَتِيفِنَ ؟ أَعْلَمُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِ هُنا لِتَشْكُو ، فَلَسْتَ وَاحِدًا مِنْ ٱولَٰئِكَ ٱلعُمَالِ ٱلأُغْبِياءِ ، ٱلَّذِينَ يُريدونَ أَنْ تَكُونَ فِي أَفُواهِهِمْ مَلاعِقُ مِنْ ذَهَبٍ . ﴾

فأجابه قائلًا: « لا يا سُبِدي ، فأنا لا أَفَكُّر فِي آلدُّهب . «

فعاد يسأله : « ما المشكلة إذا ؟ »

نظر ستيفن نحو السُّيَدة سيارست ، ولَكِنَّ السَّيَد باونُدرْ بي يادره قائلا : « لَقَدْ كَانْتُ هَٰذِهِ السَّيِّدَةُ سَيِّدةً عظيمةً ؛ ورغُم أنَّها تَعْمَلُ الآن مُديرةُ لَمِنْزِلِ فإنَّها نشأتُ فِي أَحْضَانِ التَّرِفِ . وإنَّ لَمْ يَكُنُ لِدَيْكَ آعْتِراضٌ على بقائها فإنَّها سَتُقَى معنا هُنا . »

فأجاب ستيفن : « لا آغتراض لي يا سيَّدي ، كما أنَّهُ ليْس في كلماتي ما يجْر خُ مشاعر تِلُكُ ٱلسُّيِّدةِ ٱلعظيمة . .

قَالَ بَاوِئْدِرْنِي : ﴿ إِذَا تُكَلُّمُ وَسَأْصُعَي إِلَيْكَ . ﴿

قَالَ سَتِيْنَ : ﴿ لَقَدْ جِئْتُ طَالِبًا ٱلنَّصِيحَةِ ، فَإِنِّي فِي حَاجَةِ مَاسَةٍ إِلَيْهِا . فَقَدُ مِنَ تَزَوَّجُتُ مُنَّذُ يَسْعَةً عُشْرَ عَامًا بِفِتَاةٍ صَغِيرَةٍ ، وَكَانْتُ فِتَاةً طَيْبَةً وَعَلَى قَدْرٍ مِن ٱلجَمَالِ ، وَلَكِنْ سَرْعَانَ مَا تَبَدُّلُ حَالُها وَسَاءً . وَلَمْ يَكُنُ ذَلِكَ لِخَطَا مِنْنَى . فَإِنَّ آللهُ يَعْلَمُ أَنْنِي مَا كُنْتُ لَهَا زُوْجًا قَاسِيًا . «

قَالَ بَاوِنْدِرْنِي : « لَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ قَبْلُ ، كَمَا أُغْرِفُ أُنَّهَا أُصَبَحَتْ سَيِّمَةً . لَقَدْ بَدَأْتُ تُدْمِنُ آلشَرَابِ ، وَكَفَّتْ عَنِ آلعَمَلِ ، كَمَا أُنَّهَا بَاعَتِ آلاَّتُاتُ وَسَبَّبُ لَكَ آلعَديدُ مِنَ آلمَتاعِبِ . »

قَالَ سَيْفِن : ﴿ لَقَدْ حَاوَلُتُ أَنْ أَمُدُ يَدَ ٱلمُساعَدَةِ إِلَيْهَا ، كَمَا حَاوَلُتُ ٱلكَثِيرَ مَعَهَا ، وَلَكِنَّهَا بَاعَتْ مَلابِسِي وَأَثَاثِي ، لَيْسَ مَرَّةُ وَاحِدَةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَخَسْبُ ، بَلْ

عِشْرِينَ مَرَّةً . كَانَتْ تُنْفِقُ آلنُقُودُ دَائِمًا عَلَى آلشُّرْبِ . وَتَغَيَّرُ حَالُهَا مِنْ سَبِّحُ إِلَى أَسُواً ، وَهَجَرَتْنِي آثْنَتُي عَشْرَةً مَرَّةً ، وَلَكِنَها كَانَتْ تَعُودُ دَائِمًا فَمَاذَا أُسْتَطِيعُ أَنْ أَعُودُ إِلَى آلبَيْتِ . لَقَدْ دَفَعْتُ لَها مَبْلَغًا مِنَ أَنْ أَعُودُ إِلَى آلبَيْتِ . لَقَدْ دَفَعْتُ لَها مَبْلَغًا مِنَ آلنُقُودِ إِلَى يَنْقِي بَعِيدَةً عَنِي ، وَظَلِلْتُ أَدْفَعُ لَها طُوالَ خَمْسِ سَنَوْاتٍ . إِنَّنِي أَحْيا حَياةً صَعْبَةً ، بَلْ حَياةً كَثِيبَةً . وَلْكِنِي لا أَشْعُرُ بِالْخَجَلِ أَوِ ٱلْخَوْفِ. . وَعِنْدَما عُنْتُ إِلَى مَنْوِلِتِي آللَّيْلَةَ ٱلمَاضِيَةَ وَجَدْتُها هُنَاكُ مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ٱلأَرْضِ فَاقِدَةً ٱلوَعْنَى . "

تُوَقِّفَ سَتَيْفِن عَنِ ٱلحَديثِ هُنَيْهَةً بَدا خِلاَلَها قَوِيًّا وَفَخورًا ، وَسَرْعَانَ مَا ٱنْحَنَّتُ كَيْفَاهُ ، وَعَكْسَتْ مُلامِحُ وَجْهِةٍ مَا يَشْغُرُ بِهِ مِنْ حَيْرَةٍ .

قَالَ بَاوِنْدِرْنِي : ﴿ لَقَدْ عَرَفْتُ ذَٰلِكَ مِنْ زَمَنِ بِآسَتِثْنَاءِ ذَٰلِكَ ٱلجُنْرِءِ ٱلأُحيرِ . إِنّهُ أَمْرُ سَيِّئُ ، وَمِنَ ٱلمُؤْسِفِ ٱنِّكَ تَزَوُّجْتَ هٰذِهِ ٱلسَّيِّدَةَ ، لُكِنَّ قَوْلِي هٰذَا يَأْتِي مُتَأْخُرًا ٱلآنَ . ﴾

وَهُنا سَأَلَتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِبارْسِت ٱلسَّيِّدَ باولْدِرْبِي : « هَلْ كَانَ أُكْبَرَ سِنَّا مِنْ هَٰذِهِ ٱلفَتاةِ يَا سَيَّدِي ؟ »

أَجَابَ بَاوِنْدِرْنِي مُوَجِّهُا حَدِيثَهُ لِسَتِيفِن : ﴿ لَقَدْ سَمِعْتَ سُؤَالَ ٱلسَّيَّدَةِ يَا سَتِيفِن . هَلْ كُنْتَ أُكْبَرَ مِنْ تِلْكَ ٱلفَتَاةِ عِنْدَمَا تَزَوَّجْتَهَا ؟ ﴾

قَالَ : ١ لا ، لَقَدْ كُنْتُ فِي ٱلحَادِيَةِ وَٱلعِشْرِينَ مِنْ عُمْرِي ، وَكَانْتُ هِنَى فِي آلعِشْرِينَ مِنْ عُمْرِها . ١١

قَالَتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِبَارْسِت : ﴿ إِنَّنِي أَدْهَشُ لِهَذَا يَا سَيِّدِي ﴾ فَعَدَمُ ٱلتَّوْفَيقِ فِ ٱلزَّواجِ يَرْجِعُ عَادَةً إِلَى ٱلْفَرْقِ فِي ٱلسَّنَّ . ﴿

نظر باونْدِرْبي إلى مُديرة المَنْزِلِ بِجِدَّةٍ وَقَدِ الرَّتُسَمَّتُ عَلَى وَجْهِهِ مَلامِحُ الفُضولِ وَالْخَجَلِ، ثُمُّ النَّفُتَ إلى ستيفِن مَرَّةً أُخرى قائِلًا : ﴿ اِسْتَمِرُ يَا بِلاَكْبُولَ فَأَنَا فِ الْيَظَارِ سَمَاعِ بَقِيَّةِ كَلامِكَ . ﴾

عادَ ستيفِن يَسْأَلُ: ﴿ كَيْفَ أَسْتَعلِيعُ أَنْ أَتَخَلُّصَ مِنْ تِلْكَ ٱلمَرْأَةِ يا سَيَّدي ؟ هَلْ لَكَ أَنْ تَنْصَحَنِي ؟ ﴾

تَسَاءَلَ بَاوِنْدِرْبِي : ﴿ تَتَخَلُّصُ مِنْهَا ؟! وَلَكِنُّهَا زَوْجَتُكَ يَا رَجُلُ ، وَزَوَاجُكَ بِهَا قائِمٌ حَتَى تُمُوتَ أَنْتَ أَوْ تُمُوتَ هِنَى . ﴿

قَالَ سَتِيفِن : ﴿ وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ أَتَخَلَّصَ مِنْهَا وَإِلَّا أُصِبْتُ بِٱلجُنودِ . آهِ ، لَوْلا راشِيل لَكُنْتُ قَدْ بَلَغْتُ ٱلآنَ مَرْحَلَةَ ٱلجُنودِ بِٱلفِعْلِ . »

فَسَأَلُهُ بِاوِنْدِرْنِي : ﴿ مَنْ رَاشِيلِ هَٰذِهِ ؟ ﴾

أُجَابَهُ : ﴿ إِنُّهَا أُفْضَلُ فَتَاةٍ فِي آلعَالُمِ يَا سَيُّدي . ﴾

قَالَتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِبَارْسِت : ١ آهِ ، إِنَّهُ يَوَدُّ أَنْ يُكُونَ خُرًّا يَا سَيِّدي خَتَى يَسْتَطَيعَ أَنْ يَتَوَوَّ مَرَّةُ أَخْرِي . »

قَالَ سَيْفِن: ﴿ هَٰذَا مَا أُرِيدُهُ ، فَالسَّيْدَةُ مُحِقَّةٌ فِي رَأْيِها . إِنَّ ٱلرَّجُلُ ٱلنَّرِيُّ لَا يَلْقِي أَيِّ صِعابِ إِذَا كَانَ زَواجُهُ غَيْرَ مُوَقِّقٍ ؛ إِذْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي غُرْفَتَيْنِ مُنْفُصِلَتَيْنِ فِي مَسْكَنِ واجِدٍ ، كَمَا يُمْكِنُهُما أَنْ يَعِيشًا مُنْفَصِلَتِنِ وَيَقْتَسِما غُرْفَتَيْنِ مُنْفُصِلًا بِمُفْتَضِى ٱلقانونِ . وَلْكِنْ ، هَلْ يَسْتَطِيعُ نُقُودَهُما . وَيُمْكِنُهُما أَخْيَانًا أَنْ يَنْفُصِلًا بِمُفْتَضِى آلقانونِ . وَلْكِنْ ، هَلْ يَسْتَطِيعُ ٱلرَّجُلُ آلفَقِيرُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْعًا مِنْ هٰذَا ؟ يَجِبُ أَنْ أَتَخَلُّصَ مِنْ تِلْكَ ٱلمَرَّأَةِ ، وَأُرِيدُ اللّهَ الْمَرَاةِ ، وَأُرِيدُ

أَنَّ أُعْرِفَ كَيْفَ يَتْسَنَّى لِي ذَٰلِكَ ؟ ٥

قَالَ بَاوِنْدِرْنِي : ﴿ لَا تُسْتَطَيُّعُ ذُٰلِكَ . ﴿ .

تساءَلَ ستيفِن : ١ هَلُّ يُعاقِبُني ٱلقَانُونُ إِذَا مَا صَرَّبُتُهَا ؟ ١

أُجَابُهُ بِاوِنْدِرْبِي : ﴿ سَتُعَاقَبُ بِٱلطُّبْعِ . ٥

عادَ سَتَيْفِن يَسْأَلُهُ : ﴿ وَإِذَا هَجَرْتُهَا ، هَلْ يُعاقِبْنِي ٱلقَانُونُ أَيْضًا ؟ ﴾

أجابَ باولُدِرْبي : « بِطَبيعَةِ ٱلحالِ . »

سَالُ سَتَيْفِن : ﴿ مَاذَا سَيَخْلُتُ إِذَا تُزَوِّجْتُ ٱلْفَتَاةَ ٱلْعَزِيزَةَ ٱلْأَنْحَرَى ؟ ﴾

أَغْمَضَتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِبَارُسِتَ غَيْنَيْهَا ، وَأَجَابَ ٱلسَّيِّدُ بَاوِلْدِرْبِي : « سَوْفَ تُعَاقَبُ مَلَى ذُلِكَ . »

قَالَ سَتَيْفِن ؛ ﴿ أَلَا يُوجَدُ يَا سَيِّدُ بِاوِنْدِرْنِي أَيُّ قَانُونِ يُمْكِنُ أَنْ يُسَالِدُنِي ؟ ﴿

أَجَابَهُ : « الزُّواجُ يَدُومُ طُوالَ ٱلعُمْرِ يَا بَلاَكْبُولَ ، وَهُوَ أَمْرٌ بِالِغُ ٱلأُهْمَـيَّةِ . »

قَالَ سَتَيْفِن : ﴿ وَلَكِنَّ يَعْضَ ٱلرَّبِجَاتِ لا تَدُومُ . وَأَنَا أُعْرِفُ ذَٰلِكَ ، كَمَا أَتَّنِي قَرَأْتُ عَنْ ذَٰلِكَ أَيْضًا . فَيَعْضُ ٱلرِّجَالِ يَقْتُلُونَ زَوْجَاتِهِمْ ، وَيَعْضُ ٱلنِّسَاءِ يَقْتُلُنَ أَتُوا عَنْ ذَٰلِكَ أَيْضًا . فَيَعْضُ ٱلرِّجَالِ يَقْتُلُونَ زَوْجَاتِهِمْ ، وَيَعْضُ ٱلنِّسَاءِ يَقَتُلُنَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّةً قَانُونٌ يُسَاعِدُنِي . ﴿ أَزُواجَهُنَّ ، لَكِنَي لَنْ أَقْتُلَ زَوْجَتِي ، وَلَكِنْ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ثَمَّةً قَانُونٌ يُسَاعِدُنِي . ﴿

قَالَ بَاوِنْدِرْبِي : ﴿ ثَمَّةً قَانُونٌ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ لَكَ ، فَهُوَ يُكَلِّفُ ٱلكَثيرَ مِنَ ٱلمالِ . ﴿

سَأَلُهُ سَتِيفِن بِهُدُوءِ : ﴿ وَكُمْ يُكَلِّفُنِي ذَٰلِكَ ؟ ﴾

#### الفَصْلُ ٱلسَّابِعُ

يَيْنَمَا كَانَ سَتَيْفِنَ يَغْبُرُ ٱلطَّرِيقَ أَمَامَ مُنْزِلِ بَاوِنْدِرْبِي لَمَسَتْ سَيْدَةٌ عَجوزٌ ذِراعَهُ ، فَٱلْتَفَتَ إِلَيْهَا . كَانَتْ سَيَّدَةٌ طَوِيلَةٌ مُعْتَدِلَةَ آلقَوامِ رَغْمَ كِبْرِ سِنِّها ، كَانَتْ حَسَنَةَ آلهِنْدَامِ نَظَيْفَةَ آلمُلابِسِ . وَكَانَ عَالِقًا بِحِذَائِهَا بَعْضُ آلوَحْلِ ، لَعَلَّهُ مِنْ أَثْرِ سَيْرِهَا في طُرُّقِ آلرِيفِ .

وَبِادَرَتِ ٱلسَّيِّدَةُ إِلَى سُوْالِهِ : ﴿ أَ لَمْ تَكُنُ يَا سَيِّدَي فِي زِيارَةٍ لِمَتَّزِلِ ٱلسَّيِّدِ باونْدِرْبِي ؟ ﴾

أُجابُها ستيفِن : ﴿ بَلِّي يَا سَيُّدُنِّي . ﴿



أَجَابَ : ٩ حَوالَى أَلْفِ جُنَيْهِ تَقْرِيبًا ، وَرُبَّمَا أَلْفَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ . »

شُخَبُ وَجُهُ سَنَيْهِن وَهُوَ يَقُولُ فِي هُدُوءِ : « إِذًا أَنَا عَلَى صَوَابِ . إِنَّهُ ٱلتَّخَبُّطُ . لا أُمَلَ لي عَليهِ ٱلإطَّلاقِ ، وَسَأَكُونُ أَفْضَلَ حَالًا لَوْ مِتُّ . »

رَفَعَتِ السَّيِّدَةُ سِبارْسِتَ عَيْنَيْهَا نَحْوَ السَّماءِ ، عَلَى حَينَ قَالَ السَّيِّدُ باوِنْدِرْبِي :
﴿ إِنَّ مَا تَقُولُهُ هُرَاءٌ ، فَالْقُوانِينُ فِي هَٰذِهِ الدَّوْلَةِ لَيْسَتْ ضَرِّيًا مِنَ التَّخَبُّطِ ، وَلْكِتَكَ
لا تَفْهَمُهَا . إِنَّ اَهْتِماماتِكَ تَبُدَأُ وَتُنتَهِى عِنْدَ النَّوْلِ . لَقَدْ كُنْتَ دائِمًا يا سَيْفِن
بلا كُبُول مِنَ العُمَّالِ المُمْتازِينَ ، وَلا تَزالُ كَذْلِكَ . وَآمُلُ أَلَّا يَتَبَدُّلَ حَالُكَ وَتُصْبِحَ
شَخْصًا سَيِّنًا مِثْلَ بَعْضِ زُمِّلائِكَ مِنَ العُمَّالِ . ﴾

هَرُّ سَتَيْفِن ﴿ أَسَهُ وَقَالَ : ﴿ شُكُرًا لَكَ يَا سَيُّدِي ، وَأَتْمَنَى لَكَ يَوْمُا سَعِيدًا . ﴾ وَالْصَرَفَ وَهُوَ يُرَدُدُ بِهُدُوءٍ : ﴿ إِنَّهُ تَخَبُّطٌ ، وَتُخَبُّطٌ هَائِلٌ ! ﴾

قَالَتْ : ﴿ أُرْجُو ٱلمَعْذِرَةَ يَا سَيَّدِي ، وَلَكِنْ هَلَّ تَحَدَّثْتَ إِلَيْهِ ؟ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

سَالَتُهُ : « كَيْفَ كَانَ يَبْدُو ؟ هَلَ هُوَ بِخَيْرٍ ؟ هَلْ هُوَ صَخْمُ ٱلجُنَّةِ جُسُورٌ ؟ « وَكَانَ صَدْرُ تِلْكَ ٱلسَّيِّدَةِ يَكَادُ يَنْخُلِعُ وَهِيَ ثُعَاوِدُ تَسَاؤُلَها : « هَلْ كَانَ صَوْئُهُ فُويًا واضِحًا ؟ »

وَخُيِّلَ لِستَيْفِن أَنَّهُ سَبَقَ لَهُ أَنْ رَأَى تِلْكَ ٱلسَّيِّدَةَ مِنْ قَبُلُ، وَلَٰكِنَّهُ أَجَابُهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ نَعْمُ يَا سَيُّدَتِى لَقَدْ كَانَ فِي حَالَةٍ طَيْبَةٍ ، كَمَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ مِثْلُ مَا ذَكَرُتِ تُمَامًا . ﴾

شَكَرَتُهُ آلسَّيْدَةُ كَثِيرًا ، وَلَكِنَّ سَتِيفِن عَادَ يُفَكِّرُ وَيَقُولُ فِي نَفْسِهِ : « لا ، لا أَظُنُّ أَنَّنِي قَابَلْتُ هَٰذِهِ آلسَّيَّدَةَ مِنْ قَبْلُ . لا بُدُّ أُنْتِي رَأَيْتُهَا فِي أَخْلامي ، وأَظُنُّ أَنَّهَا لَمْ تَرُقُ لِي كَثِيرًا . »

سارَتِ السَّيِّدَةُ بِجِوارِ سَنَيْقِن وَهِي تُبادِلُهُ الحَديثُ ، فَعَرَفَ مِنْهَا أَنَّهَا تَسْكُنُ كُوخًا بِالرَّيْفِ عَلَى بُعْدِ ثَمَانِينَ كَيْلُومِتُرا مِنْ بَلْدَةِ كُوكْتَاوِن ، وَأَنَّهَا قَدِمَتُ إلى كُوكْتَاوِن بِالْقِطارِ صَبَاحَ الْيُومِ ، وَأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تُسِيرَ مَسَافَةً خَمْسَةً غَشَرَ كَيْلُومِتْرًا مِنْ مَسْكُنِهَا حَتّى مُحَطَّةِ القِطارِ .

قَالَتِ ٱلسَّيِّدَةُ : ﴿ سَوْفَ أُسِيرُ مَسَافَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ كَيْلُومِثْرًا أُنْخَرَى عِنْدَ عَوْدُنِي إلى مَنْزِلِي هٰذَا ٱلمَسَاءَ ، وَلَكِنْ أَ لَيْسَ هٰذَا شَيْعًا مُفيدًا لِسَيِّدَةٍ فِي مِثْلِ سِنَي ؟ ﴿

أَجَابِهَا : « إِنَّهُ مُفيدٌ لِلْغَايَةِ ، وَلَكِنْ لا تُكَرِّرِي ذَٰلِكَ كَثيرًا يا سَيِّدَتِي . »

قَالَتْ: ﴿ لَا يَخْذُتُ هُذَا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كُلَّ عَامٍ . فَأَنَا أُدَّخِرُ ٱلنُّقُودَ طُوالَ آلعامٍ ، حَتَى أُسافِرَ إِلَى كُوكْناوِن ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى ذَٰلِكَ ٱلسَّيَّة ، وَكُنْتُ آمُلُ أَنْ أُرَاهُ آلِيَوْمَ ، وَهَٰأَنْذَا قَدْ رَأَيْنَكَ ، وَأَنْتَ قَدْ رَأَيْنَهُ ، وَعَلَي أُنْ أَرْضَى بِهْذَا ! ٣

لَمْ يَفْهَمْ سَتَهِنَ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَرْغَبُ يَلُكَ السَّيِّدَةُ العَجورُ فِي مُقابَلَةِ السَّيِّدِ اللَّهِ السَّيِّدِ أَنْ السَّيِّدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُنْفِقِ مِنْ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ

نظرت إليه السَّيَّدَةُ نظرة تفهُم وَحِكُمةِ وَسَأَلَتُهُ : ﴿ أَسَعِيدُ أَنْتَ فِي عَمَلِكَ ؟ ﴾ أجابها : « لكُلّ إنْسانِ هُمومُهُ يا سَيِّدَتِي . »

قالتُ : « نَعْمُ ، وَلَكِنْ هَلَّ تَعْنِي أَنْكَ تُصادِفُ بَعْضَ المُتَاعِبِ فِي النِيْتِ؟ » أجابها : « فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ . »

سَأَلَتُهُ : " هَلَّ ثُلاحَقُكَ هُذِهِ ٱلسَّاعِبُ فِي ٱلمَصَّنعِ ؟ "

أحاب: ١١ كلا. ١١

كانا قد وصلا في تلك اللَّحْظَة إلى بَوَائِة المُصَنَّعَ ، وَكَانَ العُمَالُ يُسْرِعُونَ فِي اللَّهُ حُولٍ ؛ إذْ كَانَ الجَرْسُ يَدُقَّ وَقَدَ يَدَأْتِ اللَّالَّتُ تَدُورُ ، وَعَلَّقْتِ السَّيَّدَةُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ جَرَسٍ جَمَيلِ ! إِنَّهُ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي حَيَاقِ مِنْ أَجْرَاسٍ ، مُثَذُ مَتَى وَأَلْتَ تَعْمَلُ هُنَا يَا سَيْدِي ؟ "

أُجَابِهَا : ﴿ مُنْذُ ٱثْنَتُنِي عَشْرَةً سَنَةً . ﴿

قَالَتْ : « يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أُقَبَّلَ بَلْكَ ٱلْيَدَ ٱلَّتِي عَمِلَتْ فِي هَٰذَا ٱلْمَصْنَعِ ٱلْعَظيمِ طَوالِ ٱثْنَتَئِي عَشِرَةَ سَنَةً . »

وَقَيَّلَتِ ٱلسَّيِّدَةُ يَدَ سَتِيفِن رَغْمَ مُحاوَلَتِهِ مَنْعَهَا ، وَلَٰكِنَّ قُبُلَتَهَا جَاءَتْ فِي بَسَاطُةٍ وَجِدَّيَّةٍ ، وَبُدَتُ كَأْنَهَا ٱلشَّيْءُ ٱلمُناسِبُ فِي ٱلوَقْتِ ٱلمُناسِبِ ، وَفِي ٱلمُكانِ ٱلمُناسِبِ . وَتُؤْكِمُهَا سَتِيفِن وَٱنْصَرَفَ .

إستَمَرُ ستيفن في عَمَلِهِ عَلَى ٱلنَّوْلِ ٱلحَاصِّ بِهِ لِمُدَّةِ نِصُفِ سَاعَةٍ . وَعِنْدَمَا أُطَلَّمُ مُصَادَفَةً مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ، شَاهَدَ بَلْكَ ٱلسَّيِّدَةً وَكَانْتُ لا تَوالُ ثَقِفُ بِٱلشَّارِعِ تَتَطَلَّمُ إلى جُدُرانِ ٱلمُصَنَعِ ٱلدَّاكِنَةِ ، وَتَنْظُرُ إلى ٱلسُّحُبِ وَٱلدُّحانِ ، وَلاحَظَ ستيفِن مُلامِحَ وَجُهِ تَلْكَ ٱلسَّيْدَةِ ، فَبَدَتْ وَكَأَنَّهَا تَجِدُ فِي صَوَّتِ ٱلآلاتِ مَا هُو أَشْبَهُ مِلامِحَ وَجُهِ تَلْكَ ٱلسَّيْدَةِ ، فَبَدَتْ وَكَأَنَّهَا تَجِدُ فِي صَوِّتِ ٱلآلاتِ مَا هُو أَشْبَهُ بِأَنْفَامٍ موسيقِيَّةٍ شَجِيَّةٍ تَتَناهِى إلى سَمْعِها . وَظُلَّ ستيفِن مَشْغُولًا طُوالَ فَتْرَةِ مَا بَعْدَ الطَّهُرِ بِأُمْرِ بِلْكَ ٱلسَّيِّدَةِ ، وَٱنْشَعَلَ تَفْكِيرُهُ أَيْضًا بِتِلْكَ ٱلمَرْأَةِ ٱلَّتِي كَانَ قَدْ تَرَكَها فَي غُرْفَتِه . أَنْ فَدُ تَرَكُها فَي غُرْفَتِه . أَنْ

وَآنَتُهِى آلَيُومُ ، وَكَانَتِ آلسَّمَاءُ تُمْطِرُ عِنْدَما عَادَرَ سَيْفِن آلمَصْنَعَ لِيَسِرَ فِي آلسَّمَاءِ وَهُناكَ بَحْنًا عَنْ راشِيل ، آلَتِي كَانَ يَأْمُلُ أَنْ يَلْقَاهَا مَرَّةُ أَخْرَى . فَقَدْ كَانَ يَشْعُرُ بِأَنَّهُ فِي أُمْسُ آلحاجَةِ إِلَى تِلْكَ آلرَاحَةِ آلتَّفْسِيَّةِ آلَتِي لا يَجِدُها عِنْدَ سِواها . وَلْكِنْ يَبْدُو أَنَّ راشِيل قَدِ آنُصَرَفَتْ مُبَكَّرَةً ، فَلَمْ يَسْتَطِعَ أَنْ يَراها .

اِسْتَمْرُ يَسيرُ طَويلًا تَحْتَ ٱلمَطَرِ غارِقًا فِي أَفْكارِهِ ، مُتَأَمَّلًا فِي حَياتِهِ ٱلضَّائِعَةِ ، وَفِي حَياةِ رَاشِيلِ ٱلَّتِي كَانَتْ بِدَوْرِهَا حَياةً ضَائِعَةً . لَقَدْ حَكَى لِرَاشِيلِ مُنْذُ سَنَواتٍ

كَانَ ٱللَّيْلُ قَدِ ٱلتَصَفَ عِنْدَما عادَ سَتَفِن إِلَى غُرْفَتِهِ ، وَعَلَى ضَوْءِ ٱلبِصَيَاحِ . بِٱلغُرْفَةِ شَاهَدَ رَاشِيلِ تَجْلِسُ إِلَى جِوَارِ ٱلسَّرِيرِ ، فَشَعَرَ كَمَا لَوْ أَنَّ ضِياءَ وَجُهِهَا قَدْ أَنَازَ ظُلُماتِ عَفْلِهِ . وَرَأَى أَيْضَا أَنَّ هُنَاكَ مَنْ تَتَمَدَّدُ عَلَى ٱلسَّرِيرِ وَقَدِ ٱرْتَدَتْ بَعْضًا مِنْ مَلابِسِ رَاشِيلِ . وَمَا إِنْ رَأْتُهُ رَاشِيلِ حَتّى قَالَتْ : لا كُمْ يُسْعِدُنِي أَنَّكَ عُدْتَ مُتَأْخُرًا جِدًّا . لا

أجابُها: ﴿ لَقَدُ كُنْتُ أُجُولُ فِي ٱلمَدينَةِ . ١

قَالَتْ ؛ ٥ هُذَا مَا تَوَقَّعْنَهُ ، وَإِنَّ كَانَتِ ٱللَّيْلَةُ لَيْسَتْ بِٱلْوَقْتِ ٱلمُناسِبِ لِلْمِلِكَ ، لَقَدْ جِئْتُ عَقِبَ ٱلغَدَاءِ ؛ إِذْ وَجَدْتُ رِسَالَةً تَرَكَتْهَا لِي ٱلسَّيْدَةُ صَاحِبَةُ ٱلمُتُحْرِ بِٱلطَّابِقِ ٱلسُّفْلِي ، وَعَرَفْتُ مِنْهَا أَنَّ زَوْجَتَكَ فِي حَاجَةٍ إِلَى مَنْ يُنْقِدُهَا ؛ إِذْ كَانَتْ قَدْ ٱلْحَقَتِ ٱلأَذَى بِنَفْسِها ، وَتَحْتَاجُ إِلَى ٱلمُسَاعَدَةِ ، كَمَا أَنَّ ٱلطَّبِبَ قَدْ حَاءَ أَيْضًا بَعْدَ ذَٰلِكَ . ٣

لَمْ يَسْتَطِعْ سَتِيفِن أَنْ يَرْفَعَ بَصَرَهُ إِلَى وَجُهِ رَاشِيلَ ٱلَّتِي قَالَتْ : ﴿ لَقَدْ سَارَعْتُ إِلَى مُسَاعَدَتِها . فَقَدْ كُنَا نَعْمَلُ مَعًا عِنْدَما كُنَا صِغارًا ، كَمَا أَنَّها كَانَتْ صَديقَتِي قَبْلُ أَنْ تَتَزَوَّجَها يَا سَتِيفِن ، وَأَعْرِفُ أَنَّكَ أَرَقٌ مِنْ أَنْ تَدَعَها تَمُوتُ أَوْ تَتَأَلَّمُ . ﴾

#### قال ستيفِن : ﴿ آهِ يَا رَاشِيلِ ! يَا رَاشِيلِ ! ﴿

كَانَتْ رَاشِيلَ قَدْ نَقَلَتِ آلمِنْصَدَةَ مِنْ مَكَانِها ، وَوَضَعَتُها إِلَى جِوارِ آلسَّرِيرِ . وَكَانَتْ فَوْقَ آلمِنْصَدَةِ زُجَاجَتَانِ كُتِبَتْ عَلَى إِحْدَاهُمَا بِٱلْحِبْرِ ٱلْأَحْمَرِ كَلِمَةُ اسْمَ اللهِ وَمَا إِنْ وَقَعَ بَصَرُ سَيْفِن عَلَى تِلْكَ آلكَلِمَةِ حَتَى شَحَبَ لَوْنَهُ . وَلَكِنَ ، رَاشِيلَ سَكَبَتْ بَعْضًا مِنْ مُحْتَوَيَاتِ تِلْكَ آلزُّجَاجَةِ عَلَى قِطْعَةٍ مِنَ ٱلقُماشِ ، ثُمَّ رَاشِيلَ سَكَبَتْ بَعْضًا مِنْ مُحْتَوَيَاتِ تِلْكَ آلزُّجَاجَةِ عَلَى قِطْعَةٍ مِنَ ٱلقُماشِ ، ثُمَّ مُسْحَتْ بِهَا عَلَى رَقَيَةٍ تِلْكَ آلمَرْأَةٍ حَيْثُ يُوجَدُ أَثَرٌ بِالِغٌ لِحَدْشِ أَوْ جُرْحٍ ، وَهِي مَسْحَتْ بِهَا عَلَى رَقِيَةٍ تِلْكَ آلمَرْأَةٍ حَيْثُ يُوجِدُ أَثَرٌ بِالِغٌ لِحَدْشِ أَوْ جُرْحٍ ، وَهِي تَقُولُ : ا يَجِبُ أَنْ أَكَرَّرَ هَذَا مَرَّةً ثَانِيَةً فِي آلْقَالِقَةٍ صَبَاحًا ؛ لِذَا سَأَظُلُ سَاهِرَةً إِلَى جَوارِها حَتَى ذَلِكَ آلحِينِ . ا

قَالَ لَهَا سَتَفِينَ : ﴿ وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَسْتَرَيْحِي يَا رَاشِيلَ ؛ إِذْ عَلَيْكِ أَنْ تَلْدُهَبِي إِلَى ٱلغَمْلِ فِي ٱلصَّبَاحِ. . ﴾

قَالَتُ : ﴿ فَلْتَسْتَرِحُ أَنْتَ . أَمَا أَنَا فَقَدْ نِمْتُ بِما فِيهِ آلكِفَايَةُ ٱللَّيْلَةَ ٱلمَاضِيَةَ ، عَلَى حَيْنِ ثَبْدُو أَنْتَ مُتَعَبًا . حَاوِلُ أَنْ ثَنَامَ عَلَى هَٰذَا ٱلكُرْسِيِّ ، وَسَأْتُولَى أَنَا مُلاحَظَتُها ، فَهِي لا تُسْتَطِيعُ أَنْ تَتَعَرَّفَ إِلَى يَا سَتَيْفِن ، كَمَا أَنَّهَا تَهْذَي عِنْدُمَا تُسْتَيْفِظُ ، وَلْكِنَّ الطَّبِيبَ يَقُولُ إِنَّ حَالَتُهَا سَوْفَ تَتَحَسَّنُ فِي ٱلغَدِ ، ﴿

وَفَعَتْ عَيْنَا سَتِيفِنَ مَرَّةُ أُخْرَى عَلَى كَلِمَةِ \* سُمَ \* فَأَرَّتُعَدَ جَسَدُهُ بِعُنْفِ ، وَهَبَّتْ راشيل واقِفَةٌ فَقَالَ لَهَا : \* لا يا راشيل ، إلجلسي بِجوارِ ٱلسَّريرِ خَيْثُ رَأْيْتُكِ عِنْدَ دُخولِي . لَقَدْ كُنْتِ أَجْمَلَ مِنْ أَيِّي مَرَّةٍ رَأَيْتُكِ فِهَا . \*

أَمْضَى سَتَيْفِنَ لَيْلَةً مُرْعِبَةً ؛ إِذِ آلْتَابَتُهُ أَخْلامٌ مُزْعِجَةٌ وَقَاسِيَةٌ بَعْدَ أَنْ رَاحَ في آلتَّوْمِ . فَقَدْ بَدَتْ لَهُ كَلِمَةُ « سُمّ » وَكَأْنُها كُتِبَتْ بِأَخْرُفٍ مِنْ نَارٍ ، كما خَمَلْتُهُ





أُخْلامُهُ إِلَى عَالَمِ ٱلمُسْتَقَبِّلِ. وَبَدَا وَكَأَنَّهُ يَتْحَثُ عَنْ رَاشِيلِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَعِلْعُ أَنْ يَرِى وَجْهَهَا أَوْ يَسْمَعْ صَوْتَهَا مَرَّةً أُخْرَى ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَهُرُبَ مِنْ بِلْكَ ٱلأُخْرُفِ ٱلنَّارِيَّةِ ٱلَّتِي كُتِبَتْ بِهَا بِلْكَ ٱلكَلِمَةُ ٱلَّتِي لازَمَتْهُ طَوالَ ٱلوَقْتِ .

عِنْدُمَا ٱسْتَبْقَظَ سَتِهِن كَانَتْ رَاشِيلَ لا تُزِالُ نَائِمَةُ ، وَكَانَتْ زُجَاجَةُ ٱلسَّمُ فِي مَكَانِهَا فَوْقَ ٱلْمِنْضَدَةِ . وَتَحَرَّكَتْ تِلْكَ ٱلمَرْأَةُ فِي سَرِيرِهَا ، ثُمَّ جَلَسَتْ وَعَيْنَاهَا تَجُولانِ فِي أَنْحَاءِ ٱلغُرْفَةِ دُونَ أَنْ تَسْتَقِرًا عَلَى رَاشِيلَ ، وَلَكِنَّ نَظْرَاتِهَا ٱسْتَقَرَّتْ فِي النَّهَايَةِ عَلَى الرَّيْقِ الْمَوْلَةِ عَلَى المُظْلِمِ ٱلَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ سَتِيفِن . وَأَدْرَكَ سَتِيفِن أَنَّ تِلْكَ ٱلعَيْنَيْنِ النَّهَايَةِ عَلَى الرَّرُقَ تَعْرِفُ أَنَّ الْمَوْلَةِ الْعَيْنَيْنِ اللَّهَ الْعَيْنَيْنِ اللَّهُ مَوْجُودٌ الْعَاضِينَةِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ . وَإِنَّمَا تَبْحَنَانِ عَنْهُ ، وَكَأْنُ ٱلمَرْأَةُ تَعْرِفُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ الْعَاضِينَ لَمْ تَقَعَا عَلَيْهِ . وَإِنَّمَا تَبْحَنَانِ عَنْهُ ، وَكَأْنُ المَرْأَةُ تَعْرِفُ اللَّهُ مَوْجُودٌ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَلَمْ يَجِدُ فِي هَائِينِ ٱلعَيْنَيْنِ شَيْعًا يُذَكِّرُهُ بِٱلماضِي ، فَالْفَتَاةُ ٱللَّتِي كَانَ قَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي يَجْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْلُولُ يَجْلِولُ يَجْلِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ يَعْلِلْكُ الْمُؤْمِقِ فِي السَرِيمِ . وَكَأْنُ مَا يَرَاهُ شَيْءٌ أَشْبُهُ بِخَيُوانِ يَجْلِسُ فِي ٱلسَرِيمِ .

وَمَا إِنْ لَاحَظَتْ تِلْكَ آلمَرُأَةُ آلزُّجَاجَتَيْنِ آلمَوْضُوعَتَيْنِ فَوْقَ آلمِنْضَدَةِ حَتَى مَدُّتُ

يَدَهَا بِنَهَم . وَلٰكِنَّ سَتِيْنِ لَمْ يُحَرِّكُ سَاكِنًا عِنْدَمَا شَاهَدَهَا تُمْسِكُ بِرُجَاجَةِ آلسُّمُ

وَتَغْتَحُهَا بِأَسْنَانِهَا . وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَنْطِقَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَهْلَ كَانَ مَا يَرَاهُ خُلْمًا

أَمْ حَقَيْقَةً ؟ وَلٰكِنَّهُ صَاحَ أُخِيرًا : ﴿ إِسْتَيْقِظَى بِا رَاشِيلِ ! اِسْتَيْقِظَى وَإِلَّا مَاتَتُ هَٰذِهِ

آلمَرُأَةُ ! ﴾

كَانَتِ ٱلمَرْأَةُ قَدْ رَفَعَتِ ٱلزُّجَاجَةَ بِبُطْءِ إِلَى فَمِهَا ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ سَيُمْكِنُهُ مُساعَدَتُها . وَفِي ٱللَّحْظَةِ ٱلتَّالِيَةِ أَطْلَقَتْ رَاشِيل صَرْخَةً وَهِنَي تَنْدَفِعُ إِلَى سَريرِها . وْقَاوَمَتْهَا ٱلمَرْأَةُ وَشَدَّتْ شَعْرَها ، وَلْكِنَّ رَاشِيل ٱنْتَزَعَتْ مِنْهَا ٱلرُّجَاجَةَ .

إِنْدَفَعَ سَتِيفِن إِلَى ٱلسَّرِيرِ قَائِلًا : ﴿ مَاذَا يَخْدُثُ يَا رَاشِيلٍ ؟ أَ خُلُمٌ هَٰذَا أَمْ

حقيقة ؟ »

أَجَابَتْهُ رَاشِيلَ: « إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَلَى مَا يُرَامُ ٱلآنَ يَا سَتَيْفِنَ. لَا بُدُّ أَنْنِي آسْتَغْرَفْتُ فِي ٱلنَّوْمِ . »

عِنْدَمَا رَأَى سَتَيْفِن وَجْهَ رَاشِيلِ ٱلشَّاحِبُ وَشَغْرَهَا ٱلمُنْتَفِشَ ، وَمَا تَرَكَنْهُ أَظَافِرُ السَّرَأَةِ مِنْ نُحْدُوشٍ عَلَى وَجْهِهَا ؛ أَدْرَكَ عِنْدَئِذٍ أَنَّ مَا حَدَثَ كَانَ حَقَيْقَةٌ وَلَيْسَ خُلُمًا .

عادَتْ راشيل تَصُبُّ آلسَّمَّ عَلَى قِطْعَةِ آلقُماشِ لِتَمْسَحَ بِهِ عَلَى رَقَبَةِ آلمَرْأَةِ قَائِلَةً : « لَقَدْ بَلَغَتِ آلسَاعَةُ آلتَالِئَةَ ، وَكَمْ أَنا سَعِيدَةٌ أَنْنِي ظَلِلْتُ سَاهِرَةً إِلَى جِوارِها . إنَّها هادِئَةُ آلآنَ ، كَمَا أَنْنِي قَدِ آلتَهَيِّتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَلَنْ نَحْتَاجَ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَى مَا تَبَقَى بِهٰذِهِ ٱلرُّجَاجَةِ . »

ثُمَّ تَوَجَّهَتْ لَحُوَ ٱلمِدْفَأَةِ وَأَفْرَغَتْ عَلَى ٱلرَّمَادِ مَا تَبَقَى بِٱلرُّجَاجَةِ مِنْ سُمَّ وَقَالَتْ : « سَنُوفَ أَنْصَرِفُ ٱلآنَ وَأُعُودُ إِلَى مَنْزِلِي يَا سَتِيفِن . »

فَقَالَ لَهَا : « سَوْفَ أُرافِقُكِ يَا رَاشِيلَ . لا أُرِيدُ أَنْ تُخْرُجِي بِمُفْرَدِكِ . »

قَالَتْ : ﴿ لَا ! يَجِبُ أَنْ تَبْقَي مَعَهَا ، فَلَا خَوْفَ عَلَيَّى . ﴿

سَأَلُها : ﴿ أَ لَا تَخَافِينَ أَنَّ تُتُرُّكِينِي وَجُدِي مَعَها ؟ ﴾

أَجَابُتْ : ﴿ نَعْمُ يَا سَتَيْفِن . ﴿

قال : « إِنَّكِ تُحَوِّلينتي مِن الشِّر إلى الخَيْرِ . كُمْ أُودُ أَنْ أَتَشْبَهُ بِكِ أَكْثَرَ

وَأَكْثَرَ . لَقَدْ أَنْقَذْتِنِي يَا رَاشِيلِ ، وَقَدْ تَسَاءَلْتُ عِنْدَمَا رَأَيْتُ زُجَاجَةَ ٱلسُّمَّ : " ماذا عَسَايَ أَنْ أَفْعَلَ لِنَفْسِي أَوْ لَهَا ؟ "... »

وَضَعَتْ راشِيل يُدْهَا عَلَى فَمِهِ لِتُوقِفَ كُلِمَاتِهِ ، لَكِنَّهُ ثَنَاوُلَ يَدُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَاللًا : « لَقَدْ رَأَيْتُكِ بِجِوارِ فِراشِها ، وَسَأْتُخَيِّلُكِ دَائِمًا يَا رَاشِيلَ بِجِوارِ فِراشِها ، وَسَأَتُخَيِّلُكِ دَائِمًا بِجِوارِي . «

وَسَارَ مَعْهَا إِلَى الشَّارِعِ ، وَالْقَتْ عَلَيْهِ تَحِيَّةَ المَسَاء بِصَوْتِ مُتَفَطَّعٍ . وَكَانَ المَطَرُ قَدْ تَوَقَّفُ وَبَدَتِ النَّجُومُ فِي السَّمَاءِ أَكْثَرَ إِشْرَاقًا ، وَلَمْ يَكُنَ يُفَكِّرُ إِلّا فِي شَيْءِ وَاحِدٍ هُوَ أَنَّ رَاشِيلِ هِنَ ضَوْءُ النَّجُومِ الَّذِي يُنِيرُ حَيَاتَهُ .

# الفَصْلُ ٱلتَّامِلُ

إذا كانت آلأنوال في مصنع باوندري قادرة على أنْ تنسيج آلخامات لِتصنع مِنها أشياء جديدة . قالزَّمن أقدرُ مِنْ تِلْكَ آلانوال وأقوى ، فَهُو يَنْسِجُ حُيوطَ آلحياةِ ، وَيَصْنعُ مِنْها مُسْتَقْبَلَ آلنَّاسِ . فَهَي جلالِ عامَيْنِ جَعَلَ آلزَّمَنُ مِنْ لويزا شابَّة مُكْتَمِلَة آلانونة . وَجَعَلَ مِنْ آلصَّغيرِ تُوماس كاتِبًا في بَنْكِ باوندري ، وضيْفًا في منزلِهِ أيضًا . وَقَدْ تَكُونُ حَياةُ كاتِبِ آلبَنْكِ قاسِيةً ، وَلْكِنْ كانَ لَدى تُوماس وَقْتُ كافٍ لِيُسلِّي نَفْستهُ بَعِيدًا عَنِ آلمَنْزِلِ .

أَمَّا سِيسِي حِوبِ آلحَامَةُ آلطَيبَّةُ ، فَقَدْ صاغَتْ مِنها يَدُ ٱلزَّمَنِ فَتَاةً رائِعَةَ ٱلجَمالِ ، وَلَكِنْ لِلْأُسَفِ لَمْ تُغَيَّرُ مِنْ عَقْلِيَتِها أَوْ أُسْلُوبِها فِي آلتَّفْكيرِ . وَقَدْ أُحْزَنَ هَذَا آلسَّبَّدَ غرادْغرائِند ، وَلَكِنَّ حُبَّهُ لَها كَانَ أُكْبَرَ مِنْ غَضَبِهِ مِنْها . وَجِلالِ بِلْكَ آلفَتْرَةِ كَانَ أَلسَّيدُ غرادْغرائِند ، وَلَكِنَّ حُبَّهُ لَها كَانَ أُكْبَرَ مِنْ غَضَبِهِ مِنْها . وَجِلالِ بِلْكَ آلفَتْرَةِ كَانَ آلسَّيدُ غرادْغرائِند قَدْ أُصْبَحَ عُضَوًا فِي آلبَرْلَمانِ عَنْ كُوكُتاون . وَكَانَ يُسْعِدُهُ دَائِمًا أَنْ يُطْلِقَ عَلَى نَفْسِهِ آسْمَ « عُضُو عَنِ آلحَقائِقِ » .

ذَاتَ يَوْمٍ قَالَ لِسِيسِي : « لَمْ تَعُدِ ٱلمَدْرَسَةُ ذَاتَ فَائِدَةٍ لَكِ يَا آيْسَةُ جوب ، وَأَعْتَقِدُ أَنَّهُ مِنَ ٱلأَفْضَلِ لَكِ أَنْ تَثْرُكيها . »

أَجَابَتُهُ سِيسِي : « نَعَمْ يَا سَيَّدِي ، وَيُؤْسِفُني هَٰذَا . »

قَالَ : « إِنَّكِ لَمْ تَتَعَلَّمي فِي ٱلمَدْرَسَةِ سِوى فَدْرٍ مَحْدُودٍ مِنَ ٱلحَقَائِقِ وَٱلْأَرْقَامِ . »

رِّدُّتُ قَائِلَةً : ﴿ هٰذَا صَحْبَحٌ يَا سَبُّدَي ﴾ رُغُمُ أَنْنِي بُذَٰلُكُ قُصَارِي جُهْدَي كُلِّي تَعْلَمُ . ﴾

قَالَ : ﴿ نَعْمُ لِمَا آنِسَةُ جَوْبٍ . لَقَدْ كُنْتُ أُراقِبُكِ عَنْ كَثْبٍ ، وَأَغْرِفُ أَتُكِ حَاوِلُتِ جَاهِدَةً ، وَلَكِنَّ ٱلمُشْكِلَةَ أَنْكِ بَدَأْتِ مُتَأْخُرَةً ؛ كَمَا أُنَّ حَيَائِكِ ٱلأُولَى لَمُ تَكُنْ خَيَاةً مُوَقَّقَةً . ﴾

أَجَائِتُهُ سِيسِي وَٱلدُّموعُ تَمْلَأُ عَلِيتُهَا : ﴿ إِنِّي آسِفُةٌ يَا سَيُّدي . ﴿

رَدَّ قَائِلًا : ١ لا تَبْكَي يَا آنِسَةُ جَوْبٍ ، لا تَبْكَي . إِنَّنِي لَا أَنْكُو مِنْكِ ، قَائْتِ فَتَاةٌ رَفِيقَةٌ طَيِّبَةٌ وَمُجِبَّةٌ ، وَفِي هَٰذَا مَا يَكُفَي . ١

إِنْحَنَتْ سِيسِي قَائِلَةً : ﴿ أَشْكُرُكَ يَا سَيِّدِي شُكْرًا جَزِيلًا . ﴾

قَالَ : ﴿ لَقَدْ كُنْتِ دَائِمًا عَوْنًا لِلسَّيِّدَةِ غَرَادْغَرَائِند ، بَلْ وَأَيْضًا لِلْآنِسَةِ لَوِيزا ، حَسْتِهَا أَعْتَقِدُ ، وَآمُلُ أَنْ تَكُونِي سَعِيدَةً هُنا . ﴿

رُدُّتِ ٱلْفَتَاةُ : ﴿ نَعْمُ يَا سَيُّدِي . ﴿

وَفِي تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ أَقْبَلَتْ لوِيزا إلى غُرْفَةِ ٱلدَّراسَةِ ، فَتُوجَّة إِلَيْها وَالِدُها ، وَأَمْسَكَ بِيَدِها قَائِلًا : ١ يَيْدُو يَا عَزِيزَقِي أَنْنِي قَدِ ٱلْشَغْلُتُ عَنْكِ حَتّى كَبِرْتِ وَأُصْبَحْتِ شَابَةً تَاضِجَةً ، أُ لَيْسَ كَذْلِكَ ؟ ١

كَانَ رَدُّ لَوِيزًا تُطُرُّةً سَرِيعَةً تُفَحَّصَتُ بِهَا وَجُهُ وَالِدِهَا ، ثُمُّ أُطُرُقَتُ قَائِلَةً : # بَلَى يَا أَبِي . #

قَالَ لَهَا : ﴿ يَجِبُ أَنْ أَتُحَدُّثَ إِلَيْكِ حَدِيثًا جَادًّا يَا عَزِيزَتِي . هَلُ لَكِ أَنْ



ردَّ نُوم : « إِنِّنِي أَفَكُرُ فِيكِ دَائِمًا يَا لُو . إِنَّنَا قَدْ نَظُلُ مَعًا لِفَتْرَةِ ، بَلُ وَقَدْ نَبُقَى مَعًا عَلَى الدُّوامِ . أُ لِيْسَ كَذَلِكَ ؟ كما أَنْك إِنَّ وافَقْتِ الوالِدُ فِيمَا سَيَقُولُهُ لَكِ مَعًا عَلَى الدُّوامِ . أُ لَيْسَ كَذَلِكَ ؟ كما أَنْك إِنَّ وافَقْتِ الوالِدُ فِيمَا سَيَقُولُهُ لَكِ مَعًا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الل

لَكِنَّ لُويِزًا كَانَتُ تُحمُّلُقُ إِلَى نِيرَانِ ٱلمِنْفَأَةُ دُونَ أَنْ تَكُشفَ مَلَامِخُ وَجُهها شَيْمًا عَمَّا يَدُورُ فِي سَرِيرِتِها . وَلَمْ يَسْتَظِعُ أَخَوِهَا أَنْ يَسْتَشْفُ شَيْمًا مِنْ تِلْكَ ٱلمَلامِح. ، وَلَكِنَهُ جَذْبِها إِلَيْهِ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ فِي خَنَانِ رَائِدٍ وَقَبَّلَ وَجُنَتُها ؛ فَقَبَّأَتُهُ بِدُورِها وَهِي لا تَزَالُ تَشْخُصُ بِبَصْرِها إِلَى نِيرَانِ ٱلمِدْفَأَةِ .

واصل ثُوم حَدَيْثَهُ قَائِلًا : ﴿ لَقَدُ جَنَّتُ لَكُنِّي أَخْبِرَكِ بِشْنَى ۚ مَا ، وَلَا شَكَّ أَنَّك

تَنْحَضُرَي إِلَى مُكْتَبِي غَدًا صَبَاحًا عَقِبَ ٱلإَفْطَارِ ؟ سَأَجْرِي مُحادَثَةُ مُهِمَّةٌ مُسَاءَ آليَوْم ، وَعِنْدُما أُعودُ سَتَكُونِينَ قَدْ أَخْلَدْتِ إِلَى ٱلنَّوْمِ . »

وْتَمْنَى لَهَا لَبُلَةً سَعِيدَةً بَعْدَ أَنْ قَبَّلَ وَجُنَتَهَا ، وَبَادَلَتُهُ لُويِزًا ٱلتَّحِيُّةَ .

بَعْدَ مُرورِ سَاغَةِ تَقْرِيبًا ، قَدِمَ تُومِ آلصَّغَيْرُ إِلَى سُتُونَ لُودْجٍ ، وَسُرُّ عِنْدَمَا وَجَدَ أُخْتَهُ وَحُدَهَا فِي غُرْفَةِ آلدُراسَةِ . وَمَا إِنْ رَأْتُهُ لُويِرًا خَتَى قَالَتْ : « يَا غَزِيزِي تُومِ ! إِنَّكَ لَمْ تَأْتِ هُنَا مُنْذُ زَمْنِ طَويلٍ . »

رَدُّ تُوم : ﴿ نَعَمْ يَا لُو . إِنَّ أُمُورًا غَدِيدَةً تَشْغَلُني دَائِمًا فِي ٱلمَساءِ ، كَمَا أَنَّ بَاوِئْدِرْ فِي ٱلْعَجُورَ عَادَةً مَا يُكَلِّفُني بِمَا يَشْغَلُني طُوالَ ٱلْيَوْمِ . إِنَّهُ رَجُلٌ صَعْبُ فِي بَعْضِ ٱلأَحْيَانِ ، وَعَلَى أَنْ أَذَكُرَهُ بِكِ دَائِمًا . وَلَكِنْ أُخْبِرِينِي يَا لُو هَلَ ذَكُرَ لَكِ بَعْضِ ٱلأَحْيَانِ ، وَعَلَى أَنْ أَذَكُرَهُ بِكِ دَائِمًا . وَلَكِنْ أُخْبِرِينِي يَا لُو هَلَ ذَكَرَ لَكِ أَيْ شَيْعًا ٱلْيَوْمَ أَوْ بِٱلأَمْسِ ؟ ﴾

أَحَابَتُهُ : ﴿ لَا يَا تُوم ، وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ يَتَخَدُّثَ إِلَى صَبَاحَ ٱلغَدِ . ﴾

رَدُّ قَائِلًا : ﴾ آهِ ، هٰذَا مَا أُغْنِيهِ ! هَلْ تَعْرِفِينَ أَثِنَ سَيَكُونُ ٱللَّيْلَةَ ؟ »

أجابت : « لا أغرف . »

قَالَ لَهَا : ﴿ إِذَا سَأُخْبِرُكِ أَنَا : إِنَّهُ سَيَكُونُ مَعَ ٱلسَّيِّدِ بَاوِنْدِرْ فِي لِيَتَحَدُّنَا فِ ٱلبَنْكِ . وَلْكِنْ هَلْ تَعْرِفِينَ لِمَ يَتَحَدُّنَانِ بِٱلبَنْكِ ؟ سَأُخْبِرُكِ أَنَا : سَيَتَحَدُّنَانِ بِٱلبَنْكِ حَتَى لا تَسْمَعَ ٱلسَّيِّدَةُ سِبارْسِت حَديثَهُما . ﴿ ثُمَّ وَضَعَ ذِراغَهُ حَوْلَ شَفَيقِهِ وَجَذَبْهَا إِلَيْهِ فِي حَنَانٍ ، وَسَأَلُهَا : ﴿ أُنْتِ تُجِبَيْنَنِي يَا لُو ، أُ لَيْسَ كَذْلِكَ ؟ ﴿ وَجَذَبْهَا إِلَيْهِ فِي حَنَانٍ ، وَسَأَلُهَا : ﴿ أُنْتِ تُجِبَيْنَنِي يَا لُو ، أُ لَيْسَ كَذْلِكَ ؟ ﴿

أَجَائِتُهُ أُخْتُهُ : ﴿ بِطَبِيعَةِ ٱلحَالِ يَا تُومٍ . وَلَكِنْ لِمَاذَا لَا تَأْتِي لِزِيَارَتِي ؟ ﴿

قَدُّ خَزَرُتِ ٱلآنَ مَا نَوَيْتُ أَنْ أَقُولُهُ . وَٱلآنَ عَلَيَّ أَنْ أَنْصَرِفَ يَا لُو ، فَسَأَذُهَبُ اللَّيْلَةَ إِلَى خَفْلٍ فِي صُحْبَةِ بَعْضِ ٱلزُّمُلاءِ مِنْ مُوظَّقِي ٱلنِّلُكِ . وَلْكِنْ تَذَكَّرِي دَاتِمًا خُبُكِ لِي . \*
خَبُكِ لِي . \*

قَالَتْ : ﴿ سَأَتُذَكُّرُ ذَٰلِكَ يَا تُومٍ . ﴿

قَالَ : ﴿ يَا لَكِ مِنْ قَتَاةٍ وَالْغَةِ يَا لُو ! إِلَى ٱللَّقَاءِ . ﴿

ثَمَّتُ لَهُ أُخْتُهُ قَضَاءُ أَمْسِيَّةٍ سَعِيدةٍ وَهِي ثَرْفُتُهُ يَخْرُجُ مُسْرِعًا ، ثُمُّ شَخْصَتُ بِسَرِهَا إِلَى نِيرَانِ الْمِدْفَأَةِ الْمُوْجُودَةِ فِي خُجْرَةِ الدِّرَاسَةِ وَكَأَنَّهَا تَبْحَثُ فِيها عَنْ شَيْءِ مَا . وَلَمَّا لَمْ تَجَدُّهُ فِي تُلْكُ النَّيرانِ جَالَتُ بِنَصْرِهَا فِي السَّمَاءِ الَّتِي صَبَعْتُها نِيرانُ المُصَانِعِ بِاللَّوْنِ الأَخْمَرِ ، عَسَاهَا أَنْ تَجَدْ بِها ذَٰلِكَ الشَّيِّءَ الَّذِي تُبْحَثُ عَنْهُ . المُصَانِعِ بِاللَّوْنِ الأَخْمَرِ ، عَسَاهًا أَنْ تَجَدْ بِها ذَٰلِكَ الشَّيِّءَ اللَّذِي تُبْحَثُ عَنْهُ . لَقَدْ جَعَلَ مِنْهَا الرَّمَنُ فَتَاهُ نَاضِجَةً . والآن تَصَاعُلُ : أَيُّ مُسْتَقَبِلِ يَشْبِحُ لَهَا الرَّمَنُ فَتَاهُ نَاضِجَةً . والآن تَصَاعُلُ : أَيُّ مُسْتَقَبِلِ يَشْبِحُ لَهَا الرَّمَنُ فَتَاهُ نَاضِجَةً . والآن تَصَاعُلُ : أَيُّ مُسْتَقَبِلِ يَشْبِحُ لَهَا الرَّمَنُ فَتَاهُ نَاضِجَةً . والآن تَصَاعُلُ : أَيُّ مُسْتَقَبِلِ يَسْبِحُ لَهَا الرَّمَنُ فَتَاهُ نَاضِجَةً .

خَمَلَتُ لها صَبِيحَةُ ٱليَّوْمِ ٱلتَّالَيُ إِجَابَةً هُذَا ٱلتَّسَاؤُلِ ، عَنْدَمَا تَحَدَّثُ إِلَيْهَا وَالدُهَا عَقِبَ ٱلإِفْطَارِ قَائِلًا : ﴿ كُمْ أَنَا سَعِبَدُ بِكِ يَا عَزِيزَ يَ لَوِيزا ، وَسَعِيدٌ بِتِلْكَ ٱلنَّتَائِجِ اللَّهِ عَلَيْهِا وَالدُهُ اللَّهِ عَقَيْهِا بِتَعْلَيْمِكِ . فَقَدْ أَفَادَتُكِ ٱلحَقَائِقُ كَثِيرًا ؛ إِذْ لَمْ أَسْمَحُ قَطَّ لِبَلَّكَ ٱلنَّزُواتِ ٱلَّتِي حَقَّقَتِها بِتَعْلَيْمِكِ . فَقَدْ أَفَادَتُكِ ٱلحَقَائِقُ كَثِيرًا ؛ إِذْ لَمْ أَسْمَحُ قَطَّ لِبَلَّكَ ٱلنَّزُواتِ ٱلنِّي حَقَّقَتِها بِتَعْلَيْمِكِ . فَعَدْ أَفَادَتُكِ ٱلحَقَائِقُ كَثِيرًا ؛ إِذْ لَمْ أَسْمَحُ قَطَّ لِبَلَّكَ ٱلنَّرُواتِ ٱلعَبِيلُ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

وَٱنْتَظَرَ أَنْ يَسْمُعَ مِنْهَا تَعْلَيقًا عَلَى مَا قَالَ ، وَلَكِنَّهَا لَزِمَتِ ٱلصَّمْتَ ، فَٱسْتَطْرُوَ قَائِلًا : ﴿ لَقَدْ تَقَدَّمَ رَجُلَ يَطُلُبُ ٱلزَّواجَ بِكِ يَا غَزِيزَتِي . »

اِلْتَظَرُ هُنَيْهَةً أُخْرَى لِيَسْمَعَ رَدُّها ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَنْطِقُ بِشَنِّيءٍ ، وَبَلَغَتْ بِهِ ٱلدَّهْشَةَ

حَدًّا جَعْلَهُ يُكَرِّرُ قَوْلَهُ بِرِقَّةٍ : ﴿ إِنَّهُ يَطَّلُكُ ٱلزُّواجَ بِكِ . ﴿

قَالَتُ لَوِيزًا : ﴿ إِنُّنِي أَسْمُعُكَ يَا أَبِي . إِنَّنِي مُصَّغِيَةٌ إِلَيْكَ . ﴿

أجانِها : « إذًا قولي شَيْئًا . »

قَالَتُ : ﴿ لَيْسَ بَعْدُ يَا وَالِدَي ، فَلَتُخْبِرُنِي أُوَّلًا بِكُلِّ شَيَّءٍ . ﴿

اِئْتَابَ ٱلرَّجُلِ إِحْسَاسٌ بِعَدَم ٱلاِرْتِيَاحِ ؛ فَتَنَاوَلَ مِسْطَرَةُ مِنْ فَوْقِ مَكْتَبِهِ ، وَحَمُلُقَ إِلَيْهَا قَائِلًا : « نَعَمْ بِطَبِيعَةِ ٱلحَالِ . فَهُنَاكَ بَعْضُ ٱلحَقَائِقِ ٱلمُهِمَّةِ ٱلَّتِي بَجِبُ أَنْ تَعْرِفِها . لَقَدُ كَانَ ٱلسَّيَّدُ بَاوِئِدرْ فِي سَعِيدًا أَيَّ سَعَادَةً وَهُو يَرَاكُ تُكْبَرِينَ حَتَى صَرُّتِ شَابَةً نَاضِحَةً ، وَكُمْ تَمْتَى دَائِمًا أَنْ يَتَقَدَّمَ يُومًا طَالِبًا أَنْ يَتَزَوَّ جَكِ . وَيَعْتَقَدُ صَرِّتِ شَابَةً نَاضِحَةً ، وَكُمْ تَمْتَى دَائِمًا أَنْ يَتَقَدَّمَ يُومًا طَالِبًا أَنْ يَتَزَوِّ جَكِ . وَيَعْتَقَدُ مَنِ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ رَوْجًا لَكِ . هَذِهِ هِي ٱلرّسَالَةُ ٱلّذِي أَخْمِلُها لَكِ . هَذِهِ هِي ٱلرّسَالَةُ اللّهِي أَخْمِلُها لَكِ . هُذِهِ هِي ٱلرّسَالَةُ اللّهِي أَخْمِلُها لَكِ . هُذِهِ هِي آلرّسَالَةً اللّهِي أَخْمِلُها لَكِ . \*

غَيْمَ ٱلصَّمْتُ عَلَى أَرْجَاءِ ٱلغُرْفَةِ لِغَنْرَةِ مِنَ ٱلوَقْتِ ، ثُمَّ قَالَتُ لُويزا بِهُدُوءِ : « أَ تَعْتَقَدُ يَا أَنِي أَنْنِي أُحِبُّ ٱلسَّيْدُ بَاوِنْدِرْدِي ؟ «

أَجَابُهَا وَقُدِ آزُدَادَ شُعُورُهُ بِغَدَمِ ٱلْإِرْتِيَاحِ : ﴿ لَا أَعْرِفُ يَا عَزِيزُتِي - ۗ

سَأَلْتُهُ : ﴿ هَلَّ تُريدُنِي يَا أَنِي أَنْ أُحِبُّ ٱلسَّبِّدَ بَاوِنْدِرْنِي ؟ ﴿

أَحِابُهَا : ١ لا يَا غَزِيزَتِي ، فَلَيْسَ هَٰذَا مَا أُرِيدُهُ بِوْجُهِ خَاصُّ . ١

سَأَلَتُهُ : \* هَلَ لِمِيدُ ٱلسَّئِدُ بِاوِلْنِدِرْنِي أَنْ أُجِبَّهُ بِا أَبِي ؟ \*

أَجَائِهَا : ﴿ فِي خَفَيْفَةِ ٱلْأَمْرِ ، هَٰذَا سُؤَالَ تَصْعُبُ ٱلإَجَائِةَ عَنْهُ يَا غَرَيْزِتِي . ﴿

سَأَلْتُهُ : ﴿ هَلْ يَصَعُبُ عَلَيْكَ أَنْ تُجيبَ بِنَعَمِ أَوْ بِلا يَا أَبِي ؟ ١

رُدُ قائِلًا : ﴿ نَعَمْ . وَمَاذَا تَعْنَى كَلِمَةُ ﴿ آلَحُتِ ﴾ يَا عَزِيزَتِي ، فَأَنْتِ وَآلَسَيْدُ ، باوٽيرْبِي مِنْ أُولِئِكَ آلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآلَحَقَائِقِ وَلَيْسَ بِآلَنَزُواتِ آلعارِمَةِ ؟ فَآلَشَبَابُ وَأُغْبِياءُ آلِنَاسِ قَدْ يَتَكَلَّمُونَ عَنِ آلَحُبِّ ، وَلَكِنِّي لا أُسْتَطِيعُ أَنْ أَقْرِنَ ذَٰلِكَ بِعَرْضِ آلسَّيْكِ باونَّدِرْبِي لِلزَّواجِ بِكِ ، ﴾

سَأَلَتْهُ : « أَيُّ كَلِمَةٍ يُمْكِنُنِي إِذًا أَنْ أُسْتَخْدِمُهَا يَا أَبِي بَدُلًا مِنْ كَلِمَةِ ٱلحُبُّ ؟ »

أَجَابُهَا : ﴿ اَلْحَقَائِقُ يَا عَزِيزَتِى ، اِسْتَخْدِمِى كَلِمَةَ اَلْحَقَائِقِ . لَقَدُ بَلَغْتِ اَلْعِشْرِينَ مِنْ عُمْرِكِ تَقْرِيبًا ، وَلَعَلَّ السَّيِّدَ بِاوْلِدِرْبِي فِي اَلْحَمْسِينَ مِنْ عُمْرِهِ ؛ وَلْكِنْ لَيْسَ لِهٰذَا اَلْفَارِقِ فِي السَّنَّ أَهْمَيَّةٌ تُذْكُر . فَأَنْتِ تُساوِينَهُ فِي اَلْمَكَانَةِ وَالنَّرُوةِ ، وَعَادَةً مَا يَكُونُ اَلرَّجُلُ أَكْبَرَ سِئنًا مِنَ المَرْأَةِ عِنْدَ الرَّواجِ . وَتِلْكَ حَقيقَةٌ نَجِدُهَا سَوَاةً فِي إِنْجِلْيِرا أَوْ فِي الهِنْدِ أَوِ الصَّينِ ، ال

ظَلَّتْ لوِيزا عَلَى مُدوتِها وَعادَتْ تَسْأَلُ والِدَها : « هَلَ تَعْتَقِدُ يا أَبِي أَنَّهُ يُمْكِنُ لِلْحَقائِقِ أَنْ تَقُومَ مَقَامَ ٱلحُبِّ ؟ «

أَجَائِهَا : ﴿ بِالتَّأْكِيدِ يَا غَزِيزَتِي . فَقَدْ طَلَبَ ٱلسَّيِّدُ بَاوِنْدِرْبِي أَنْ يَتَزَوَّجَكِ ، وُهْذِهِ حَقيقَةٌ مِنَ ٱلحَقَائِقِ . أَمَّا ٱلحَقيقَةُ ٱلمُهِمَّةُ فَهِيَ إِجَائِتُكِ عَنْ هَٰذَا ٱلسُّؤَالِ بِكُلِّ بَسَاطَةٍ : هَلْ تَقْبَلِينَهُ زَوْجًا لَكِ ؟ »

كَرَّرَتْ لُويِزَا ٱلسُّؤَالَ : ﴿ هَلَ أَقَبُلُهُ زَوْجًا لِي ؟ ۥ عَلَى أَقَبُلُهُ زَوْجًا لِي ؟ ۥ

كَانْتِ ٱلفَتَاةُ تُرْتَعِدُ ، وَتَمَنَّتُ فِي تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ لَوْ أَنَّهَا ٱلْقَتْ بِنَفْسِها بَيْنَ ذِراعَيْ

أَبِيهَا وَأَخْبَرْتُهُ بِمَكْنُونِ قَلْبِهَا . وَلَٰكِنَّ تُوماس غرادٌغرائِند لَمْ يَلْحَظُ شَيْعًا ؛ فَقَدْ كانَّ هُناكَ جِدارٌ مُرْتَفِعٌ يَفْصِلُ بَيْنَ عَقْلِهِ وَبَيْنَ كَافَّةِ ٱلمَشَاعِرِ ٱلمُعْتَادَةِ ، وَلِهْذَا فَقَدْ مَرَّتُ يَلُكَ ٱللَّحْظَةُ مِثْلَمَا مَرَّ مَا قَبْلَهَا مِنْ لَحَظاتٍ ، وَضَاعَتْ عَلَيْهَا بِلُكَ ٱلفُرْصَةُ .

طَالَ صَمَّتُهَا فَعَادَ وَالِدُهَا يَسْأَلُهَا : ﴿ فِيمَ تُفَكِّرِينَ يَا عَزِيزَتِي ؟ ﴾

أُجابَتُ : ﴿ إِنَّ ٱلْحَيَاةَ قَصِيرَةٌ يَا أَبِي . ﴿

قَالَ : ﴿ وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ يَعِيشُونَ ٱلآنَ أُطُّوْلَ مِمَّا كَانُوا يَعِيشُونَ مُنْذُ خَمُسِينَ عَامًا ضَتْ . ﴾

قَالَتْ : ﴿ إِنَّنِي أَفَكُرُ فِي خَيَاتِي أَنَا يَا أَبِي . ﴿

قَالَ : ﴿ لَا شَكَ يَا غَزِيزَتِي أَنَّ ٱلحَيَاةُ سَتَطُولُ بِكِ شَأْنُكِ فِي ذَٰلِكَ شَأْنُ مُعْظَمِ لنَاسِ . ﴾

قَالَتْ : ﴿ إِنَّنِي أُوَدُّ أَنْ أَصْنَعَ شَيْنًا طَيّبًا فِي حَياتِي ، وَقَدْ لا يَعْنَى هَٰذَا شَيْنًا ؟ فَالسَّبِلُدُ بِاوِنْدِرْبِي يَرْغَبُ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَنِي ، وَأَنَا لا أُجِبُ ٱلسَّيِّدُ بِاوِنْدِرْبِي ، فإنْ فَهِمَ ذَٰلِكَ فَسَأَقْبَلُهُ زَوْجًا ، وَعَلَيْهِ عِنْدَئِذٍ أَنْ يَعْبَلْنِي كَمَا أَنَا ، وَأَرْجُو أَنْ تُبْلِغَهُ ذَٰلِكَ يَا أَنِي وَبِكُلُّ دِقَّةٍ ، ﴾

قَالَ : ﴿ سَوْفَ أَفْعَلُ ذَٰلِكَ ، وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّوابِ أَنْ يَكُونَ ٱلإِنْسَانُ دَقَيقًا . هَلُ لَدَيْكِ أَيَّةُ رَغْبَةٍ تَتَعَلَّقُ بِمَوْعِدِ زَواجِكِ ؟ ﴾

أَجَائِتُهُ : ﴿ لَا يَا أَبِي ، إِنَّ هَٰذَا لَا يَهُمُّ كَثِيرًا . ﴾

رَمَقَها والِدُها بِنَظْرَةٍ حادَّةٍ وَقالَ : « لَعَلَّهُ يَنْبَغي عَلَى يا لوِيزا أَنْ أَسَّالُكِ سُؤَالًا أُخيرًا : هَلْ طَلَبَ شَابٌ آخَرُ أَنْ يَتَزَوَّجَكِ ؟ »

أَجَابَتْهُ : ﴿ مَنْ تَظَنُّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَفَدَّمَ لِلزَّواجِ بِي ؟ وَمَنْ ذَا ٱلَّذِي ٱلْتَقَيْتُ بِهِ مِنْ قَبْلُ ؟ وَأَيْنَ حَدَثْ هٰذَا ؟ وَمَا هِنَي تَجَارِبِي ٱلعَاطِفِيَّةُ ؟ ﴿

قَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ مِنْ وَاجِبِي أَنْ أَسْأَلُكِ هَٰذَا ٱلسُّوالَ يَا لَوِيزًا . ﴿

قَالَتُ : ﴿ إِنَّنِي لَا عَهْدَ لِي بِمَا يُرَاوِدُ ٱلنَّسَاءَ مِنْ آمَالِ أَوْ بِمَا يَشْعُرُنَ بِهِ مِنْ رَغَبَاتٍ وَمِنْ عَوَاظِفْ . ﴾

قَالَ : ﴿ هَٰذَا صَحِيحٌ يَا عَزِيزَتِي ، وَإِنِّي لَسَعِيدٌ بِذَٰلِكَ . ﴿

اِسْتَطْرَدَتْ لَوِيزا قَائِلَةً : ﴿ كَنْبِرًا مَا يُمَثِّلُ ٱلأَطْفَالُ دَوْرَ ٱلأَبِ وَٱلأُمُّ عِنْدَمَا لِلْعَبُونَ ، وَلَكِتْي لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ ؛ فَقَدْ دُرَّبْتَني جَيِّدًا حَتَّى لَمْ يَكُنْ لِي يَوْمًا قَلْبُ طَفْلَةٍ . ﴿

رَدُّ وَالِدُهَا : ﴿ هَٰذَا صَحِيحٌ يَا عَزِيزَتِي ، فَقَدْ كَانَ فِي تَعْلَيْمِكِ دَائِمًا مَا أَسْعَدَفِي سَعَادَةً كُبْرِى ، وَٱلْيَوْمَ هَٰأَنْذَا أَجْنِي ثِمَارَ ذَٰلِكَ ، فَٱلسَّيِّدُ بَاوِنْدِرْبِي رَجُلُ عَظيمٌ . وَلَنَذَهَبِ ٱلآنَ لِنُخْبِرَ وَالِدَتَكِ . ﴾

كَانَتُ زَوْجَةُ ٱلسَّبِّدِ غِرَادُغِرَائِنَدَ تَتَمَنَّى لَوْ أَنَّ لَوِيزَا شَغَرَتْ بِٱلسَّعَادَةِ . وَكَانَتْ سِيسِي فِي بَلْكَ ٱلأَثْنَاءِ تَجْلِسُ إلى جوارِ فِراشِ ٱلسَّيِّدَةِ ٱلمَريضَةِ ، تَقُومُ بِبَغْضِ أَشْعَالِ ٱلإِبْرَةِ . وَنَظَرَتُ إلى لوِيزَا نَظْرَةُ حَزِينَةً ، وَلَكِنَّهَا نَظْرَةٌ مَلِينَةٌ بِمَشَاعِرِ ٱلحُبُّ ٱلنَّي تُخَالِطُهَا أَخاسِسُ ٱلشَّكَ وَٱلشَّفَقَةِ . وَقَدْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ لوِيزَا ، وَتَبَدَّلَتُ اللّٰهِ فَاللّٰهُ لَا أَدْرَكَتْ ذَلِكَ لوِيزًا ، وَتَبَدَّلَتُ

مَشَاعِرُهَا مُنْذُ تِلْكَ ٱللَّحْطَةِ ، وَصَارَتْ صَامِتَةَ جَامِدَةُ مُتَكَبِّرَةً ، وَكُفَّتْ عَنْ صَدَاقَتِها لِسَيْسِي ، حَتَى إِنَّهَا لَمْ تَعُدُ ثُبَادِلُها ٱلحَدِيثَ .

# الفَصْلُ ٱلتَاسِعُ

كَانَ ٱلسَّيَّدُ بِاوِنْدِرْبِي يَخْشَى \_ إلى حَدُّ ما \_ أَنْ يُخْبِرُ ٱلسَّيَّدَة سِبَارْسِت بِسَيْءِ عَنْ نِيَّتِهِ فِي ٱلرَّواجِ ، وَكَانَ يَتَسَاءُلُ عَمَّا سَتَفْعَلُهُ : رُبَّما تَتُرَكُ ٱلبَّبِت عَلَى ٱلفور ، أَوْ لا تُحَرُّكُ سَاكِنًا ، وَكَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَتَحَطَّمَ قَلْبُها ، أَوْ تَقُومَ بِمُخْطِيمِ أَنَاتُ ٱلبَيْتِ .

قَالَ لَهَا : ﴿ يَا سَيِّدُةُ سِبَارْسِتِ ! لَقَدْ نَشَأْتٍ فِي أَخْضَانِ ٱلتَّرْفِ وَٱلرُّفَاهِيةِ ، كما أَنْكِ سَيِّدَةٌ عَظَيمَةٌ فَاضِلَةٌ وَحَكِيمَةٌ أَيْضًا . ﴿

قَالَتْ : ﴿ يُسْعِدُنِي أَنُّ يَكُونَ هَٰذَا رَأْيَكَ يَا سَيَّدَي ﴾

قَالَ : ﴿ وَٱلآنَ يَا سَيِّدَتِي سَوْفَ أَثْيِرُ دَهُشَتَكِ : سَوْفَ أَثْرَوَجُ آبَنَةَ تُومَاسَ غرادُغرائِنه . »

قَالَتْ : ﴿ أَ خَفًا يَا سَيْدِي ؟ أَتَمَنَّى لَكَ ٱلسَّعَادَةَ يَا سَيَّدُ بَاوِنُدِرْنِي . نَعَمْ ، أَثْمَنّى لَكَ كُلَّ ٱلسَّعَادَةِ . ﴿ وَفِي كِثْرِيَاءُ يُخَالِطُهَا إِحْسَاسٌ بِٱلْإِشْفَاقِ عَلَيْهِ كَرْرَتْ قَوْلَهَا : ﴿ أَتَمْنَى لَكَ ، مِنْ كُلَّ قَلْبِي يَا سَيِّدِي ، دُوامَ ٱلسَّعَادَةِ . ﴿

رَدًّ فَائِلًا : ﴿ شُكْرًا لَكِ يَا سَيَّدَتِي ، وَهُذَا مَا أَتَمَنَاهُ أَيْضًا . وَلَغَلَّكِ لَا تَرْغَبِينَ فِي ٱلْبَقَاءِ مَعْنَا بَغْدَ زَواجِي ، وَلْكِنَّنِي بِطَبِيغَةِ ٱلحالِ أُرَحِّبُ بِكِ هُنَا دَائِمًا . ﴿

هَرُّتِ آلسَّيْدَةُ سِبارْسِت رَأْسَها ، وَقَالَتْ بِكِبْرِياءَ : « لَنْ يُمْكِنْنِي أَنْ أَبْقَى هُنا يا سَيِّدِي . »

قَالَ ٱلسَّيِّدُ بِاولِدِرْبِي بِسُرِّعَةٍ : ﴿ ثُمَّةً شُقَّةٌ وَاسِعَةٌ فَوْقَ ٱلبَنْكِ بِا سَيِّدَتِي ، إِنَّكِ إِنَّ أُقَمْتِ بِهِا فَسَتُضِيفِينَ — بِلا شَكَّ — فَيمَةٌ إِلَى ٱلبَنْكِ ، أَمَّا أَنَا فَسَأَدُفَعُ لَكِ ٱلمَبْلَغَ نَفُسَةُ ... ﴾

قاطعَتُهُ قائِلةً : ﴿ نَعْمُ ، نَعْمُ . وَلا دَاعِنِي لِمُناقَشَةِ هَٰذِهِ ٱلتَّفَاصِيلِ يَا سَيَّدَي ، فَالْأَمْرُ لا يَخْتَلِفَ كَثَيْرًا سَوَاءً أَقَمْتُ هُنَا أُمْ بِٱلْبَنْكِ ، فَمَكَانَتِي سَتَظَلَّ عَالِيَةً هُناكَ شَائُهَا شَأْنُ مَكَانَتِي هُنَا . ﴾

قاطعها باولدري بدوره قائلا: « آهِ ، لا شَكَ في ذَلِكَ يا سَيْدَتِي . لا أَسْتَطَيعُ أَنْ أَقْتَرِحَ شَيْنًا أَقُلَ مِمَا تَسْتَجَقَّهُ سَيِّدَةً لَها مِثْلُ أَصْلِكِ . فَأَنَا \_ بِطَبِيعَةِ آلحالِ \_ رَجُلٌ مِن آلشَارِعَ ، أَمَّا أَنْتِ فَقَدِ آعْتَذَتِ حَيَاةً آلتَرَفِ وَآلنَّعِيمٍ . »

قَالَتُ : ﴿ نَعَمُ ، هَٰذَا صَحِيحٌ يَا سَيِّدَي . يَا لَكُ مِنْ رَجُلِ رَقَيقِ أَ ۗ ا

قال : « إِنَّ تَلْكَ آلشُّقَة ٱلَّتِي فَوْقَ آلبَنْكِ مُرِيحَةٌ لِلْغَايَةِ ، وَيُمْكِنُكِ يَا سَيَّدَتِي أَنَّ تَسْتَعِينِي بِسَنْ يُنظُّفُهَا لَكِ . كَمَا أَنَّ هُناكَ رَجُلًا يَتُولَى جِرَاسَةَ ٱلبَنْكِ ، وَسَيَقُومُ بحراستك أيضًا . »

قالتُ : « لا تقلُّ شَيْعًا آخر يا سَيْدي ، فأنا أَقْبَلُ ما عَرَضْتَهُ عَلَي بِكُلُّ ٱلشَّكْرِ وَالإَمْتِنَانِ . « ثُمَّ أَضَافَتُ وَقَدُ عَلَيْتُها مَشَاعِرُ ٱلإَشْفَاقِ عَلَيْهِ : « سَتَكُونُ ٱلآلِسَةُ غرادُغرائِند بِٱلنَّسْبَةِ لَكَ عَايَةً أَمَانِيَكَ ، وَكُلَّ مَا تَسْتَجِقُّ يَا سَيِّدي . « غرادُغرائِند بِٱلنَّسْبَةِ لَكَ عَايَةً أَمَانِيَكَ ، وَكُلَّ مَا تَسْتَجِقُّ يَا سَيِّدي . «

فَأَجَالِهَا مُؤْلِدًا : ﴿ لَغُمْ ، لَغَمْ . آمُلُ ذَٰلِكَ . ﴿

خرصت السُّئِلَةُ سبارْسِت يَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ تَبِدُو دَائِمًا مُهَدُّبَةُ بِالغَةُ ٱلرُّقَّةِ عِنْدَمَا



نَتَحَدَّثُ إِلَى ٱلسَّيِّدِ بَاوِلْدِرْنِي ، ٱلَّذِي سَيَتَزَوَّجُ ٱلفَتَاةَ ٱلَّتِي يُرِيدُهَا وَيَسْتَجَقُّهَا . وَلَكِنَّ نَظْرُةَ ٱلشَّفَقَةِ لَمْ تُفَارِقْ وَجُهُهَا ، بِلْكَ ٱلنَّظْرَةَ ٱلَّتِي جَعَلْتُ وَجُنَتِي ٱلسَّيِّدِ بَاوِنْدِرْنِي ٱلحَمْرَاوَيْنِ ٱلكَبِيرَتَيْنِ تَبُدُوانِ سَاجِنَتَيْنِ وَتَتَصَبَّبَانِ عَرْفًا .

تُحَدَّدُ مَوْعِدُ آلزُواجِ ، وَدَأْبَ آلسَّيِّدُ باونْدِرْ فِي آلدُهابِ إِلَى سُتُونَ لُودْجِ كُلَّ مَسَاءٍ . وَكَانَ فِي آلهَدايا آلفَيْمَةِ آلَّتِي فَدَّمَها إِلَى لوِيزا ما قامَ مَقامَ آلحُبُّ . وَكَانَ آلسَّيَّدُ باونْدِرْ فِي وَآلسَّيَّدُ غرادْغرائِند قد اتَّفَقا عَلَى ما يَوُولُ إِلَى لوِيزا مِنْ مالٍ ، كَما خَطَطا أَيْضًا لِلعُرْسِ مِنْ كَافَّةِ آلنُواحِي ، بِما فِي ذٰلِكَ آلمَسائِلُ آلمالِيَّةُ وَآلحَقائِقُ .

إِنَّ ٱلنَّاسَ قَلْدَ يَخْتَلِفُونَ فِي إِحْسَاسِهِمْ بِزَمَنِ ٱلْحُبُّ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَشَعُرُ بِٱلسَّاعَاتِ تَمُرُّ سَرِيعَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجِدُهَا أَوْقَاتًا بَطِيعَةً مُتَثَاقِلَةً . أَمَّا فِي سُتُونَ لُودُج فَآلِيَوْمُ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونِ سَاعَةً بِٱلنَّمَامِ وَٱلكَمَالِ ، وَكُلُّ سَاعَةٍ سِتُونَ دَقَيقَةً .

أُخيرًا جاءَ آليَّوْمُ آلعَظيمُ ، فَقَدْ تَزُوَّجَ آلسَّيَّدُ جُوشِيا باونْدِرْبِي كَريمَةَ غُضْوِ آلبُّرْلَمَانِ آلسَّيَّدِ تُوماس غرادْغرائِند . وَبُعْدَ أَنْ تُمَّتْ مُراسِمُ ٱلرَّواجِ ثَنَاوِلَ آلضُيُوفُ طَعامَ آلإفَطارِ فِي سَتُونِ لُودْج ، ثُمَّ أَلْقَى آلسَّيَدُ باولْدِرْبِي كَلِمَةً قَالَ فيها :

الله الله السهدات والسادة ، أنا جُوشيا باوئدري مِنْ كُوكْتاون ، وَإِنَّهُ لَشَرَفٌ لِي وَلِزَوْجَتِي أَنْ لُرَحْتِ بِكُمْ هُنا . إِنْكُمْ جَميعًا تَعْرِفُونِي جَيْدًا ، وَتَعْرِفُونَ النَّي قَدْ بَدَأْتُ خَياتِي عَلَى فارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَمِنْ ثَمَّ فَلا تَتُوقَعُوا أَنْ تُسْمَعُوا مِنِي كَلِماتٍ جَميلة . فَصَديقي وَصِهْرِي تُوماس غرادْغرايند عُضُو في البَرْلَمانِ ، وَهُو الرَّجُلُ الَّذِي يُمْكِنُهُ أَنْ يُلْقِني خِطابًا مُناسِبًا .

\* إِنَّنِي أَشْعُرُ ٱلنَّوْمَ بِٱلفَحِّرِ ؛ فَلَاكَ ٱلصَّبِّي ٱلفَذِرُ ٱلَّذِي جاءَ مِنَ ٱلشَّارِعِ فَدُ

نَرُوَّجَ آئِنَةَ تُوماس غرادُغرائِند . لَقَدْ كُنْتُ أَرْقُبُ بِلْكَ آلسَّيْدَةَ وَهِنَي تَكُبُرُ ، وَأَعْتَقِدُ أَنُهَا آلِيَوْمَ نَسْتَجِقُ أَنْ أَكُونَ رَوْجًا لَها ، وَفِي آلوَقْتِ نَفْسِهِ سَتَتَّفِقُونَ مَعَي عَلَى أَنْنِي جُدِيرٌ بِها . فَشُكُرًا لَكُمْ أَيُّها آلسَّادَةُ وَآلسَّيَّداتُ لِتَمَنِّياتِكُمُ ٱلطَّيِّيَةِ لَنَا . إِنَّنِي أَرى جَديرٌ بِها . فَشُكُرًا لَكُمْ أَيُّها آلسَّادَةُ وَآلسَّيَّداتُ لِتَمَنِّياتِكُمُ ٱلطَّيِّيَةِ لَنَا . إِنَّنِي أَرَى جَديرٌ بِها . فَشُكُرًا لَكُمْ أَيُها آلسَّادَةُ وَآلسَّيَّداتُ لِتَمَنِّياتِكُمُ ٱلطَّيِّيَةِ لَنَا . إِنِّنِي أَتَمَنِي لِكُلُّ حَوْلَ آلمَائِدَةِ عَدَدًا مِنَ آلضَيُّوفِ غَيْرِ آلمُتَزَوِّجِينَ فَالِيَّهِمْ تَمَنِّياتِي : إِنِّنِي أَتَمَنِي لِكُلُّ حَوْلَ آلمَائِدَةِ عَدَدًا مِنَ آلضَيُّوفِ غَيْرِ آلمُتَزَوِّجِينَ فَالِيَّهِمْ تَمَنِّياتِي : إِنِّنِي أَتَمَنِي لِكُلُّ مَنْ يَجِدَ زَوْجَةً مِثْلَ رَوْجَتِي ، كَمَا أَتَمَنِي لِكُلُّ سَيِّدَةٍ أَنْ تَجِدَ زَوْجًا مِثْلِي . »

وَبَعْدَ مُضِيِّ سَاعَةِ كَانَ ٱلسَّيِّدُ بَاوِنْدِرْبِي وَزَوْجَنُهُ مُسْتَعِدَّيْنِ لِلسَّفَرِ لِقَضَاءِ شَهْرِ ٱلعَسَلِ فِي فَرَنْسَا . فَقَدْ كَانَ ٱلسَّيِّدُ بَاوِنْدِرْبِي حَريضًا عَلَى زِيَارَةِ مَصَانِعِ ٱلأَقْمِشَةِ ٱلعَسَلِ . القُطْنِيَّةِ فِي مَدِينَةِ « ليون » لِهٰذَا قَصَدَهَا لِقَضَاءِ شَهْرِ ٱلعَسَلِ .

وَٱلْتَقَتْ لَوِيزَا بِأَحْيَهَا عَلَى سَلَالِمِ سَتُونَ لُودْجِ فَقَالَ لَهَا : « أَنْتِ أَحْسَنُ أُخْتِ في العالَمِ كُلَّهِ يَا لُو ! »

فَأَحَاطَتُهُ أَخْتُهُ بِذِراعَيْهَا ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَسْتَطِعِ الكَلامَ ، وَلَكِنَّ ثُوم اَسْتَطْرَدَ قَائِلًا : ﴿ إِنَّ السَّيِّدَ بِاوِلْدِرْبِي مُسْتَعِدُّ الآنَ ، فَعَلَيْكِ بِاللَّهابِ . مَعَ السَّلامَةِ ! سَأَكُونُ في الْتِظارِكُما عِنْدُما تَعودانِ . آهِ يا لُو ! إِنَّنِي أَسْعَدُ شَبَابٍ كُوكْتَاوِنَ ! أَ لَيْسَتِ الحَياةُ جَمِيلَةً الآنَ ؟ ﴾

#### الفَصْــلُ ٱلعاشِــرُ

كَانَ يَوْمًا حَارًا فِي مَدِينَةِ كُوكْتَاوِن ، وَكَانَ كُلُّ آمُرَى يَعْرِفُ أَنَّهُ فَصَلُ ٱلصَّيْفِ ، وَلَمْ تَكُنِ ٱلحَرارَةُ بِسَبِ مَا يُلْقِيهِ ضَوْءُ ٱلشَّمْسِ مِنْ ظِلالِ عَلَى ٱلشَّوارِع . فَالْنَاسُ فِي هَٰذِهِ ٱلمَّدِينَةِ لا يَرَوْنَ ٱلشَّمْسَ كَثِيرًا ؛ لأَنَّهَا تَتُوارِي عَادَةً خَلْفَ سُخُبِ ٱلدُّحَانِ فَي هَٰذِهِ ٱلدَّحَانِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

لَقَدِ الْقَضَى عَامٌ عَلَى زُواجِ السَّيْدِ بَاوِنْدِرْبِي بِلَوِيزا ، وَطُوالَ هٰذَا الْوَقْتِ لَمْ تَكُفُّ السَّيِّدَةُ سِبَارْسِت عَنْ ذَلِكَ الإحساسِ بِالشَّفَقَةِ الَّذِي كَانَتْ تُحِسُّ بِهِ نَاجِيَةَ السَّيِّدِ بِلَونِدِرْبِي . وَكَانَتْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ جَالِسَةٌ بِجِوارِ نَافِذَتِهَا المُفَضَّلَةِ ، فَقَدْ كَانَ السَّيِّدِ بِلُونِدِرْبِي . وَكَانَتْ فِي تِلْكَ الشَّارِعِ اللَّذِي يَقَعُ فِيهِ البَيْنَكُ ، وَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَرَى لِمَسْكَنِها نَافِذَتَانِ تُطِلَلَانِ عَلَى الشَّارِعِ اللَّذِي يَقَعُ فِيهِ البَيْنَكُ ، وَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَرَى مِنْهُما كُلِّ مَا يَدُورُ فِي المَدينَةِ . وَكَانَتْ كُلُّ صَبَاحٍ ثُرَاقِبُ السَّيِّدَ بِلُونُدِرْبِي وَهُو مِنْهُما كُلُّ مَا يَدُورُ فِي المَدينَةِ . وَكَانَتْ كُلُّ صَبَاحٍ ثُرَاقِبُ السَّيِّدَ بِلُونَدِرْبِي وَهُو يَعْوِدُ إِلَى مُنْزِلِهِ ، وَكَانَتْ يَعْبُرُ الشَّارِعَ مُتَوَجِّهَا إِلَى البَيْكِ ، وَتُراهُ فِي المَسَاءِ وَهُو يَعُودُ إِلَى مُنْزِلِهِ ، وَكَانَتْ يَعْبُرُ الشَّارِعَ مُتَوَجِّهَا إِلَى البَيْكِ ، وَتُراهُ فِي المَسَاءِ وَهُو يَعُودُ إِلَى مُنْزِلِهِ ، وَكَانَتْ لِلْ جَانِبِ هُذَا تَرَى أُشِياءً أَخْرَى كَثِيرَةً .

كَانْتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِبَارْسِت هِنَ ٱلمَلِكَةَ ٱلمُتَوَّجَةَ عَلَى ٱلبَنْكِ أَثْنَاءُ ٱللَّيلِ ؛ إِذْ كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنَّهَا هُنَاكَ لِتَحْرُسَ مَكَاتِبَ ٱلبَنْكِ وَعُرْفَةَ ٱلخِزَالَةِ ذَاتَ ٱلجُدْرَانِ وَٱلأَقْفَالِ السَّيِّدَةُ سَبَارْسِت السَّيِّدَةُ سَبَارْسِت السَّيِّدَةُ سَبَارْسِت السَّيِّدَةُ سَبَارْسِت السَّيِّدَةُ سَبَارْسِت السَّيِّدَةُ سَبَارُسِت السَّيِّدَةُ سَبَارُسِت السَّيِّدَةُ سَبَارُسِت اللَّيْطَافَةِ وَالطَّهْنِي فِي ٱلبَيْتِ ، كَمَا كَانْتُ تَرُاسُ ذَلِكَ ٱلشَّابُ ٱلدِّي يَقُومُ بِحِراسَةِ النَّفَافَةِ وَالطَّهْنِي فِي ٱلبَيْتِ ، كَمَا كَانْتُ تَرُاسُ ذَلِكَ ٱلشَّابُ ٱلدِّي يَقُومُ بِحِراسَةِ البَيْكِ لَيْلَةِ أَمَامَ ٱلغُرْفَةِ ٱلحَديدِيَّةِ .

في بَلْكَ ٱللَّيْلَةِ شَاهَدَتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِيارْسِتِ ٱلسَّيَّدُ بِاوِنْدِرْ فِي وَهُو يُغادِرُ ٱلبَنْكُ ، وَتَبِغُهُ ٱلمُوطُّفُونَ بَغْدَ ذَٰلِكَ بِغِشْرِ دَقَائِقَ ، ثُمُّ أَحْضَرُ ٱلحَارِسُ ٱلشَّابُ إِبْرِيقَ ٱلشَّايِ لِلْمَلِكَةِ ، فَقَالَتْ لَهُ : « شُكْرًا لَكَ يَا بِيتُزْرِ . «

قَالَ : ﴿ شُكُّرُا لَكِ أَنْتِ يَا سَيُّدَتِي . ﴿

كَانَ ٱلْحَارِسُ ٱلشَّابُ ذَا شَعْرِ قَاتِحِ ٱللَّوْنِ ، وَبَشَرَةِ نِيُضَاءُ ، وَلَمْ يَطُرُأُ أَيُّ تُغَيِيرٍ عَلَى مَلامِحِ وَجُهِهِ طُوالَ ٱلسُّنُواتِ ٱلخُمْسِ ٱلأُخيرةِ مِنْ عُمْرِهِ . وَكَانَ يَنْمَتُغُ بِذَاكِرَةٍ قَوِيَّةِ ٱخْتَفَظْتُ بِمَا تُعَلَّمَهُ مِنْ خَفَائِقَ وِمَا رَآهُ مِنْ وَجُودٍ ، وَكَانَ لا يَزَالُ يَذْكُرُ ٱلفَتَاةَ رَقْمَ عِشْرِينَ .

سَأَلَتُهُ السَّيَّادَةُ سِيارُسِت: ﴿ هَلَ أَغْلَقُتْ كُلُّ النَّوافِذِ وَالأَبُوابِ يَا بَيْتُوْرِ . ﴿ أَجَائِهَا : ﴿ نَعْمُ يَا سَيَّدْتِي . ﴾

وَلَمَّا كَانْتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِبَارُسِتِ لَا تَسْتَقَبِلُ كَثِيرًا مِنَ ٱلزُّوَّارِ فَإِنَّهَا كَانَتُ عَادَةً تُسَلِّي نَفْسَهَا بِٱلحَدِيثِ مَعَ بِيتُزَرِ كُلَّ لَيْلَةٍ . وَسَأَلْتُهُ وَهِنِي تَصْلُبُ ٱلشَّانِي : « مَا ٱلأُخْبَارُ ٱلنِّوْمَ يَا بِيتْزَرِ ؟ »

أَجَابُهَا : « لَا شُنِّيَءَ جَدِيدُ يَا سَيُّدَتِي ، فَالْغُمَّالُ فِي ٱلْمُصَنِّعِ يُثْيَرُونَ ٱلمَتَاعِبَ مَرَّةُ أُخْرَى ، وَلَا أُظُنُّ أَنَّ فِي هَٰذَا شَيْئًا جَدِيدًا ، أَ لَيْسَ كَذْلِكَ ؟ »

سَأَلُنَّهُ : ﴿ وَمَاذَا يَفُعُلُونَ ٱلآنَ يَا بِيَتَّزُر ؟ ﴿ سَأَلُنَّهُ : ﴿ وَمَاذَا يَفُعُلُونَ ٱلآنَ يَا بِيَتَّزُر ؟ ﴿

أُجانِها : « إِنَّهُمْ بِالطِّبْعِ يَتَحَلَّمُونَ وَيَتَجَادَلُونَ ؛ فَهُمْ يُحَاوِلُونَ تَكُوينَ نِقَائِةِ عُمَالِيَّةِ لَهُمْ . »

قَالَ بِيَّتُورِ: ﴿ أَنْتِ عَلَى خَتُّ ثَمَامًا يَا سَيِّدَتِي . ﴾

قَالَتْ : " آمُلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَسْلَكُ مُوَظِّفَي آلِيَلُكِ مَسْلُكًا طَيِّيًا ، وَأَنْ يَكُونُوا جادَينَ فِي أُدَائِهِمْ لِعَمْلِهِمْ . أُ لَيْسُوا كَذْلِكَ يَا يَتْتَرَر ؟ "

كان بيتر يعمل أيضا في آلبنك أثناء آلشهار . وكانت مهمئنه أن يجمع آلانجبار المسئيد باوندري ، فكان يستمع لما يدور بين عملاء آلبنك من أحاديث ، وكان يستمع أيضا لأحاديث آلمه وظفين ، وآستطاع من حلال هذا أن يعرف آلكثير من الأسرار آلتي كان يتفلها إلى آلسيد باوندري . وكان بيتزر – على خلاف سيسي جوب – فد عرف كافة آلحقائق وألم بها من خلال ما تعلمه بالمدرسة . ولم يكن يشغل نفسه بالأحاسيس آلمالوفة أو بالتّحيلات آلوهمية ، بل كانت أفكارة كلها دقيقة واضحة ، حتى إنّه صار من أوليك آلدين حظوا بإعجاب آلسيد باوندري وآلستيد غرادغرايند وآغتزازهما ،

صَمَتْ هُنَيَّةً قَبْلِ أَنْ يُجِيبُ عَنْ سُؤَالِ ٱلسَّيِّلَةِ سَبَارُسِتَ ثُمَّ قَالَ : « بَلَى يَا سَيَّدَنِي إِنَّهُمْ مُمُتَازُونَ تِمَامًا ، بِآسُبِتُنَاءِ ٱلسَّيِّدِ ٱلَّذِي نَتَكَلَّمُ عَنْهُ عَادَةً . «

قَالَتِ ٱلسَّيِّنَاةُ سَبَارُسِت : ﴿ آهِ ! أُ تَقْضِلُ ... \*

رَدُّ بِينْزَرِ : ﴿ إِنَّنِي أَقْصِيدُ غَرَادُغُرَائِنِدِ ٱلصَّغَيْرِ . فَنَمَّةً بَعْضُ شُكُوكِ خُولَهُ . ﴿

قَالَتْ : ﴿ أَ لَمْ أَخْبِرُكَ مِنْ قَبْلُ يَا بَيْتُورَ أَنْنِي لَا أَجِبُ أَنْ أَسْمَعَكَ تَذْكُرُ أَيَّةً أَسْمَاءِ ؟ ﴾

قال : « بَلَى يَا سَيَّدُنَى ... إِنِّي آسِفٌ . »

قَالَتْ : ا تَذَكَّرُ يَا بِيتُزَر ، أَنْنَى مُسْتُولَةٌ عَنِ ٱلبَنْكِ فِي ٱللَّيْلِ . لَقَدُ أَقَرْ ٱلسَّيَدُ باونْدِرْ فِي مِمَكَانَتِي وَمَكَانَةِ أُسْرِ فِي ٱلعَالِيَةِ ؛ لِذَا يَجِبُ أَنَّ أَكُونَ صَادِقَةً مَعَهُ مُخْلِصَةً لَهُ ، وَهُذَا لا يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَقَّقُ إِذَا مَا سَمَحْتُ لِتَفْسَى أَنْ أَسْمَعَكَ تُرَدِّدُ أَمَامِي أَسْمَاءً . فَأَنَا لا يَسْعُنِي أَنْ أَسْمَعَ آسَمًا شَاءَ ٱلحَظُّ ٱلعَائِرُ أَنْ يَرْتَبِطَ لِلاَّسْفِ بِآسَمِهِ ؛ لِهُذَا أَرْجُوكَ يَا بِيتُزَر أَنْ تُسْتَخْذِمَ كَلِمَةً ٱلشَّخْصِ . »

اِتَّجَهُ بِيتْزَرِ نَاحِيَةِ آلنَّافِذَةِ وَنَظُرُ مِنْهَا قَائِلًا : « حَسَنًا يَا سَيَّدَقِ إِنَّ هَٰذَا آلشَّخُصَ آلصَّغِيرَ لَا يَتَصَرَّفُ كَمَا يُنْبَغِي ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِجِدٌ ، بَلُ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ عَلَى آلِصَّغِيرَ لَا يَتَصَرَّفُ كَمُولً ، وَيُقْرِطُ آلِاطْلَاقِ مُنْدُ أَنْ قَدِمَ إِلَى هُنَا . وَفَضَلًا عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُسْرِفٌ كَسُولٌ ، وَيُقْرِطُ فِي الشَّرَابِ . وَلَوْلا تِلْكَ آلعَلاقَةُ آلتي تَرْبَطُهُ بِالسَّيْدِ بِلُونْدِرْي مَا اسْتَطَاعُ أَنْ يَعْمَلَ هُنَا قَطْ . » هُنَا قَطْ . »

قَالَتِ ٱلسُّبُّدَةُ سِبَارْسِتَ : ﴿ آهِ ! آهِ ! آهِ ! »

قَالَ : ﴿ أَتَمَنَّى لِمَا سَبَّدَتَى أَلَّا لِيَدُّرَ لَهُذَا ٱلشَّخْصُ أَمُوالَ قَربِيهِ . إِنَّ ٱلسَّبَّدَ ٱلَّذِي نِعْمَلُ لَهُذَا الشَّخُصُ فِي خِدْمَتِهِ لَجَدِيرٌ بِعَطْفِنَا وَشَفَقَتِنا . ﴾

قَالَتْ : ﴿ أَجَلُ يَا بِيتُزَرُ ، لَقَدْ كُنْتُ أَثْنِهِتُ دَائِمًا عَلَيْهِ ، وَسَأَشْهُقُ عَلَيْهِ أَبْدًا . ﴿

قَالَ : ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلشَّخْصَ ٱلصَّغَيْرَ يَكَادُ يُبَغِيْرُ لُقُودُهُ كَيْفُما يَشَاءُ يَا سَيَّدُنِّي . ﴿

قَالَتُ : ﴿ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ يَا بِيَتَّزُو . ﴿

رَدُّ بِيتَزَرِ مَسْرُورًا : ﴿ أَشْكُولُ لِا سَيِّدَتِى ، إِنَّنِي أُدَّخِرُ بِالْفِعْلِ مِنْ مُرَثِّبِي ، أَمَا مُذَا فَإِنَّهُ لَا يَدَّخِرُ شَيْعًا . ﴿ وَآلِتَعَدَّ عَنِ ٱلنَّافِذَةِ فَجَّأَةٌ وَقَالَ : ﴿ سَيُدَتِي إِنَّ هُنَاكَ سَيِّدًا يَقِفُ فِي ٱلشَّارِعِ ، وَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى ٱلنَّافِذَةِ طُوالَ دَفِيقَةٍ أَوْ دَفَيَقَتَيْنِ ، وَهَا هُوَ ذَا قادِمٌ نَحْوَ آلبابٍ . ﴾

وَفِي ٱللَّحْظَةِ ٱلتَّالِيَةِ سَمِعا طَرْقًا عَلَى ٱلبابٍ ، فَتَسَاءَلَتِ ٱلسَّيِّدَةُ سَبَارُسِت : ا تُرى مَنْ يَكُونُ هٰذَا ٱلشَّخْصُ ؟ لَقَدْ تَأْخُرَ عَنْ مَواعِيدِ ٱلْغَمَلِ بِٱلبَنْكِ ، وَلَكِنْ لَعَلَّهُ مِنْ ٱلأَوْفِقِ أَنْ أَقَالِلَهُ . فَلَشَرَ يَا بِيَتُورَ مَنْ يَكُونُ ؟ ال

بَعُدُ دَقِيقَةٍ عادَ بِيتُزَرِ وَمَعَهُ ٱلزَّائِرُ ، وَقَالَ : « هَٰذَا ٱلسَّيَّدُ يَوَدُّ مُقَابَلَتَكِ يَا سَيُدَتِي . »

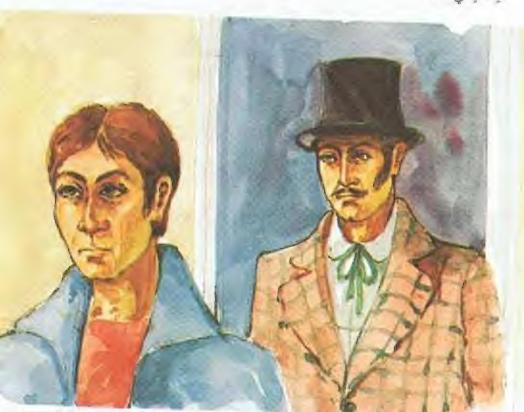

وَدَخَلَ خَلْفَ بِيثْوَر شَابٌ أَنِيقٌ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ ٱللَّامُبالَاةِ. وَحَكَمَتِ ٱلسَّيَّدَةُ سِبارْسِت عَلى ٱلفَوْرِ بِأَنَّهُ سَيِّدٌ مُهَدَّبٌ.

قَالَ ٱلرَّجُلُ : ﴿ عَفْوًا يَا سَيِّدَتِي . »

قَالَتِ آلسَّيْكَةُ سِبَارْسِت فِي نَفْسِها : « رَجُلٌ فِي الخَامِسَةِ وَ ٱلثَّلَاثِينَ مِنْ عُمْرِهِ . مُشْرِفُ آلوَجْهِ ، جَمِيلُ آلصَّورَةِ ، لَهُ أَسْنَانٌ قَوِيَّةٌ ، وَصَوْتٌ جَمِيلٌ ، وَعَيْنَانِ جَسُورَتَان . » وَمَا لَيَئَتْ أَنْ قَالَتْ لَهُ : « تَفَضَّلُ بِٱلجُلُوسِ يَا سَيَّدي . »

شَكْرُهَا ٱلرَّجُلُ، وَلَمْ يَجْلِسُ وَإِنَّمَا ٱسْتَنَدَ إِلَى ٱلمَائِدَةِ قَائِلًا: ﴿ مَعْدِرَةً ! لَقَدْ تَرَكْتُ حَادِمي وَحَقَائِنِي فِي مَحَطَّةِ ٱلْقِطَارِ ، وَلَكِنِ ٱسْمَحِي لِي أَنْ أَسْالُكِ : إِنَّ هٰذِهِ ٱلمَدينَةَ غَرِيبَةٌ ، فَهُلُ هِنِي مُعْتِمَةٌ دَائِمًا كَمَا أَرَاهَا ٱلآنَ ؟ ﴿

أَجَائِتُهُ ٱلسُّيِّدَةُ سَبَارْسِت : ﴿ إِنُّهَا عَادَةً تَكُونُ أَشَدُّ عَتْمَةً . ﴿

قَالَ ٱلرَّجُلُ : ﴿ هَٰذَا مُسْتَحِيلٌ ! وَمَعْذِرَةٌ : هَلْ تُقْيِمِينَ هُنَا دَائِمًا يَا سَيُّدُتَى ؟ ﴿

أَجَابَتْ : « لا يَا سَيَّدي . وَلَٰكِنَّنِي أَقِيمُ هُنَا مُثَدُّ وَفَاةٍ زَوْجِي ، وَكُنْتُ قَبْلَ ذَٰلِكَ أُعِيشُ فِي ظُرُوفٍ مُخْتَلِفَةٍ تَمَامًا . »

سَأْلُها : « أَ لَمْ تَسْأُمي هٰذَا ٱلمَكَانَ ؟ «

أُجانِتُهُ : ﴿ إِنَّ سُوءَ ٱلطَّالِعِ ، وَبَعْضَ وَقَائِعِ ٱلْحَيَاةِ أَتَتْ بِي لِأَعِيشَ هُنَا ، وَلَكِنِّي آعْتَدُتُ ذَٰلِكَ . ﴾

قَالَ بِغَيْرِ ٱلْخَيْرِاتِ : ﴿ لَعَلَّ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ... ﴾

فقاطَعْتُهُ قَائِلَةً : « وَلْكِنْ هَلْ لِي أَنْ أَسْأَلُكَ يَا سَيِّدِي لِمَاذَا أَرَدْتَ مُقَائِلَتِي ؟ »

أَحَابَ ٱلرَّجُلُ : ﴿ بِٱلطَّبُعِ ، وَأَشْكُوكَ لِتَذْكِرَتِي . إِنَّنِي أَخْمِلُ خِطَابًا لِلسَّبَدِ عَادِلْدَرْنِي يُقَدِّمْنِي لَهُ . وَعِنْدَمَا سَأَلْتُ أُخَدَ ٱلأَشْخَاصِ عَنْ مَكَانِ إِقَامَتِهِ أَتَى بِي إلى فَنَا . وَأَعْتَقَدُ أَنَّهُ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ ٱلبَنْكَ لَمْ يُعْلِقُ أَبُوابَهُ بَعْدُ . وَلَكِنْ يَبْدُو أَنَّ ٱلسَّيِّدَ مَاوِلْدَرْنِي لَا يُقِيمُ هُنَا ، أَ لَيْسَ كَذَٰلِكَ ؟ «

أَحَايَثُهُ ٱلسُّيِّدَةُ سِبارْسِت : ﴿ أَخَلُّ بِا سَيِّدِي ، إِنَّهُ لَا يُقِيمُ هُنا . ﴿

قَالَ ٱلرَّجُلُ ، وَقَدِ ٱرْتُكُوَ بَاجُدى قَدَمَيْهِ عَلَى رَاوِيَةِ ٱلْمِنْصَدَةِ : ﴿ شُكُوا لَكِ . لَنْ أَسْتَطَيعُ إِذًا أَنْ أَسَلَمُهُ هُذَا ٱلجَطَابِ ٱللَّيْلَةَ ، وَلَكِنتَى عَلَى ٱلأَقَلَ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَ ٱلبَنْك . لا شَكَ أَنِّكِ تَعْرَفِينَ أَيْنَ يُقِيمُ ٱلسَّيِّدُ بَاوِلْدِرْنِي ، وَسَأْكُونُ سَعِيدًا لَوْ أَرْسَدْتَنَى إِلَيْهِ ، ﴾

الْتُرَفِّتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِيارَسِتِ ٱلصَّمَٰتُ هُنَيْهَةً ؛ فَقَالَ لَهَا ٱلرَّجُلُ ، يَعْدَ أَنْ رَفَعَ قَدْمَهُ عَنْ رَاوِيَةِ ٱلسَّيْدَةِ : « لا بُدُ أَنَّكِ تُتَساءَلِينَ عَمَّنَ أَكُونُ . « ثُمَّ أَنْحَرَجَ خِطايًا مِنْ خِيْدِهِ وَقَالَ : » إِنَّ هَذَا ٱلخِطابِ مُوجَّةً إِلَى ٱلسَّيْدِ باولِدرَّهِي ، وَمُرْسَلِ مِنْ قِبَلِ خِيْدٍهُ وَقَالَ : » إِنَّ هَذَا ٱلخِطابِ مُوجَّةً إِلَى ٱلسَّيْدِ باولِدرَّهِي ، وَمُرْسَلُ مِنْ قِبَلِ غِرَادُغِرائِنِد عُضُو ٱلبَرْلُمانِ ، وَكُنْتُ قَدْ تَعَرَّفُتُ إِلَيْهِ فِي لِنَدَن . »

فَأَتَّجَهُتِ ٱلسَّيِّدَةُ سَبَارْسِت تَحْوَ ٱلنَّافِذَةِ ، وأَشَارَتْ لِلزَّائِرِ إِلَى مَثْرِلَ بَاوَتُدِرْفِي ، فقال لَها : « شَكِّرًا يَا سَيَّدَتِي . أَغْتَقِدُ أَنَّكِ تَعْرِفِينَ ٱلسَّيِّدَ بَاوِلْدِرْبِي مَعْرِفَةً جَبَّدَةً . »

قَالَتْ : « نَعْمُ يَا سَيَّدِي . إِنَّنِي أَعْرِفُهُ مُثَدُّ عَشْرٍ سَنَواتٍ . »

قَالَ لَهَا : « يَا لَهَا مِنْ فَتُرَةٍ طُويلَةٍ . أَ لَمْ يَتَزُوُّجِ آبَنَةً غَرَادُغُرَايُنِد ؟ »

أَحَانِتُهُ : ﴿ بَلَى . لَقَدْ نَالَ هَٰذَا ٱلشُّرَفَ يَا سَيِّدي . ﴿

قَالَ ٱلرَّجُلُ : ﴿ لَقَدْ حَدَّثَنِي ٱلسَّيِّدُ غَرَادُغَرَايُنِدُ عَنِ ٱبْنَتِهِ ، وَأَخْبَرَ فِي أَنَهَا تَنَمَّغُ بِعَقْلِ رَاجِح ، وذَكِيَّةٌ جِدًّا ، وَفَطِئَةٌ : آهِ ، أَرَاكِ تُبْتَسِمِينَ يَا سَيَّدُتَي ! أَلَا ثُوافِقِينَ عَلَى ذُلِكَ ؟ كُمْ عُمْرُهَا ؟ خَمْسٌ وَثَلاثُونَ أَمْ أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ ﴾

ضَجِكَتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِبارْسِت وَقَالَتْ : ﴿ إِنَّهَا لَيْسَتْ سِوى طِفْلَةِ ! وَلَمْ تَكُنْ قَدْ بَلَعْتِ ٱلعِشْرِينَ مِنْ عُمْرِهَا عِنْدُمَا تَزَوَّجَتْ . ﴾

قَالَ ٱلرُّجُلُ : ﴿ كُمْ يُدْهِشُنِي أَنْ أَسْمَعَ هَذَا . لَقَدْ كُنْتُ أَتَوَقَّعُ أَنْ ٱلْتَقِيَ فِ مَنْزِل ٱلسَّـيَّدِ باونْدِرْبِي بِسَيِّدَةٍ حَكيمَةٍ كَبِيرَةٍ فِ ٱلسَّـنَّ ، فَشُكَرُا لَكِ لِتَصَـّحيح مَعْلوماتِي ، وَشُكْرًا لِمُساعَدَتِكِ . وَٱلآنَ عَلَى أَنْ أَذْهَبَ . طابَتْ لَيْلَتُكِ يا سَيَّدَتِي . ﴿

عِنْدَما غَادَرَ ٱلرَّجُلُ ٱلبَيْتَ ٱلتَّجَهَٰتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِبارُسِت نَحْوَ ٱلنَّافِذَةِ لِتُراقِبَهُ وَهُو يَسيرُ فِي خُطُواتٍ مُتَثَاقِلَةٍ .

وَبَعْدَ هُنَيَّةٍ أُقْبَلَ بِيتْزَرِ لِيَأْخُذَ أَكُوابَ آلشَّايِ آلفارِغَةَ ، وَقَالَ لِلسَّيِّدَةِ سَبَازُسِت : ﴿ إِنَّ هٰذَا آلَرَّجُلَ يُنْفِقُ آلكَثيرَ عَلَى مَلابِسِهِ يَا سَيَّدَتِي . ﴿

قَالَتْ : ﴿ إِنَّ مَلابِسَهُ عَايَةٌ فِي ٱلْأَناقَةِ يَا بَيْتُرْرِ . ﴾

قَالَ بِيتْزَر : « وَلٰكِنَّهَا لَا تَسْتَجَقُّ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نُقَودٍ . يَبْدُو أُنَّ هٰذَا ٱلسَّيَّذَ لَا يَكِدُّ فِي سَبِيلِ كَسِّبِ ٱلنُّقُودِ . »

ظَلَّتِ ٱلسَّيْدَةُ سِارْسِت جالِسَةً بِجِوارِ ٱلنَّافِذَةِ سَاعَتَيْنِ أَوْ ثَلاثَ سَاعاتٍ دونَ أَنْ تُضيءَ مِصِبَاحَ غُرْفَتِها حَتَّى بَعْدَ أَنْ أُظْلَمَتِ ٱلغُرْفَةُ . وَكَانْتِ ٱلسَّمَاءُ قَدِ ٱصْطَبَعْتُ

مَنْ كَانَ ذَٰلِكَ ٱلأَحْمَقُ ؟ ذَٰلِكَ مَا لَمْ تُفْصِحْ عَنْهُ ٱلسَّيِّدَةُ سِبَارْسِت .

## الفَصْــلُ آلحــادِيَ عَشــرُ

كَانَ رَائِرُ ٱلسَّيِّدَةِ سِبارْسِت يُدَعى جيمس هارڻهاؤس ، وَيُطِّلِقُ عَلَيْهِ أَصْدِقَاؤُهُ آسُمَ جيم . وَكَانَ ٱلأَخَ ٱلأَصْغَرَ لِأَحَدِ أَعْضَاءِ ٱلبُرْلَمَانِ مِثَنْ يَخْظَوْنَ بِإِعْجَابِ ٱلسَّيِّدِ غرادْغرائيند .

وَقَدْ غَمِلَ جَمِ هَارِتُهَاؤُس ضَايِطًا فِي ٱلجَيْشِ لِفَتْرَةٍ مِنَ ٱلزَّمْنِ ، وَلْكِنَّهُ آغْتَرَلَ الخِدْمَةَ بِسَبِّبِ ٱلأُغْبَاءِ ٱلنَّقِيلَةِ ٱلَّتِي أَثْمَنَتُهُ . وَغَمِلَ فِي جَدْمَةِ ٱلحُكومَةِ ٱلبريطانِيَّةِ خَارِجَ ٱلبلادِ ، وَلْكِنَّهُ وَجَدَ ٱلعَمَلَ فِي ٱلبُلدانِ ٱلأُجْنَبِيَّةِ شَاقًا وَمُرْهِقًا ، فَعَادُ إِلَى خَارِجَ ٱلبلادِ ، وَرْحَلَ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَى ٱلنَّرِقِ ، وَلْكِنَّ حَرَارَةَ ٱلبلادِ جَعَلَتُهُ يَعُودُ إِلَى وَطَنِيهِ الْجَلْدِ مَا الله العَديدَ مِنَ ٱلأَعْمَالِ لُكِنَّهُ لَمْ يَرْضَ عَنْ أَي مِنْها .

دَاتَ يَوْمِ قَالَ لَهُ أَحُوهُ عُضُو ٱلبُرْلَمانِ : « إِنَّ جُمَاعَةُ ٱلحَقَائِقِ ٱلمُجَرَّدَةِ تَبُخَثُ عَنْ كُلُّ رَجُلٍ مُناسِبِ لِيعْمَلَ مَعَهُمْ ، فَلِماذا لا تَعْمَلُ في مَيْدانِ ٱلحَقَائِقِ يا جيم . «

أَجَايَةُ جَيْمٍ مُوافِقًا : « إِنَّهَا فِكُرَةٌ طَيَّبَةٌ ، وَمُحصوصًا أَنَّهُ لَيْسَ أَمَّامِي فِي ٱلوَقْتِ آلحالِي ما هُوَ أَفْضَلُ مِنْها . »

وَأُعَارُهُ أَخُوهُ كِتَابًا أَوْ كِتَابَيْنِ بِهَدَفِ تَأْهَيْلِهِ لِلْعَمَلِ فِي مَيْدَانِ ٱلحَقَائِقِ ، وَبَعْدَ أُسُبُوعٍ شَعَرَ بِأَنَّهُ قَدِ آكْتَسَبَ فَدُرًا كَافِيًا مِنَ ٱلمَهَارَةِ وَٱلقُدْرَةِ عَلَى فَهُم ٱلحَقَائِقِ مِمّا يُؤُهّلُهُ لِهُذَا ٱلعَمْلِ ٱلَّذِي عَزَمَ عَلَى ٱلقِيامِ بِهِ . وَعِنْدَما قَابَلَ أَخُوهُ ٱلسُّيدُ مِمّا يُؤُهّلُهُ لِهُذَا ٱلعَمْلِ ٱلَّذِي عَزَمَ عَلَى ٱلقِيامِ بِهِ . وَعِنْدَما قَابَلَ أَخُوهُ ٱلسُّيدُ عَرَادُعْرَائِيدَ فِي آلْبَرْلُمانِ قَالَ لَهُ : « إذا كُنْتَ فِي حَاجَةٍ إِلَى رَجُلٍ مُلِمٌ بِٱلحَقَائِقِ عَرَادُعْرَائِيدَ فِي آلْبَرْلُمانِ قَالَ لَهُ : « إذا كُنْتَ فِي حَاجَةٍ إِلَى رَجُلٍ مُلِمٌ بِٱلحَقَائِقِ

وُوْصَلَ هارتُهاوْس بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَى مُدينَةِ كُوكْتَاوِن خَيْثُ نَزَلَ بِأَخَدِ فَنادِقِها وَٱلْتَقَى بِٱلسَّيِّدَةِ سِبارْسِت . وَفِي صَبَاحٍ ٱلنَّوْمِ ٱلتَّالِي لِوُصولِهِ أُرْسَلَ خادِمَهُ إِلَى مَنْزِلِ باونُدِرْبِي حامِلًا رِسَالَةَ غرادْغرائِند ٱلَّتِي جاءَ فيها :

ا إلى جُوشْيا باوئدِرْتي بِمدينة كُوكْتاون: رسالة مِنْ تُوماس غرادْغرائند
 بخصوص تَقْديم جيمس هارتهاؤس ، »

وَبَعْدَ أَنْ تَسَلَّمَ آلسَّيْدُ بِاوِنْدِرْبِي آلرُسالَةَ بِساعَةِ واحِدَةِ ، جَاءً بِنَفْسِهِ إِلَى آلفُنْدُقِ ، وَكَانَ جَمِي فِي ذَٰلِكَ ٱلوَقْتِ يُطِلُّ مِنْ نَافِذَةِ آلغُرْفَةِ آلْتِي كَانَ يَتَنَاوَلُ فَيهَا إِفْطَارَهُ ، وَقَدْ بَدَتْ عَلَيْهِ أَمَارِاتُ آلحُوْنِ ؛ إِذْ لَمْ يَكُنُ يَعْتَقِدُ أَنَّ آلعَمَلُ فِي مَيْدَانِ ٱلحَقَائِقِ مَنْ عَلَيْهِ أَوْ يُشِرُ آهْتِمَامَهُ خُصوصًا فِي مَدينَةٍ مِثْلِ كُوكُنَاوِنَ ، حَتَى إِنَّهُ كَاذَ يَسَتُنَهُوبِهِ أَوْ يُشِرُ آهْتِمَامَهُ خُصوصًا فِي مَدينَةٍ مِثْلِ كُوكُناوِنَ ، حَتَى إِنَّهُ كَاذَ يَتَرَاجَعْ عَنْ آلِالْتِحَاقِ بِهِذَا آلعَمْلِ ، وَأَنْ يَبْحَثْ لِنَفْسِهِ عَنْ عَمَلِ آخَرَ . وَلَكِنْ فِي تَلْكَ آللَّحْظَةِ وَصَلَّ أَحَدُ عُمَالِ آلفُنْدُقِ وَبِصَحْبَتِهِ آلسَّيَدُ بِاوِنْدِرْفِي آلَّذِي قَدَّمَ نَفْسَهُ قَالِكُ : « اِسْمِي جُوسُنِيا بِاوِنْدِرْفِي مِنْ مَدينَةِ كُوكْتَاوِنَ يَا سَيَّدِي . اللَّهُ مَا أَلَا يَالْهُ يَا مِنْ مَدينَةِ كُوكْتَاوِنَ يَا سَيَّدِي . اللَّهُ مَا أَلَادًا يَالْهُ يَعْمَلُ مَنْ مَدينَةٍ كُوكْتَاوِنَ يَا سَيَّدِي . اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ مَدينَةٍ كُوكْتَاونَ يَا سَيَّدِي . اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْونَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِقُولُ اللْعُمْلُ اللْعُمْلِ اللْهُ اللْعُلْمُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْهُ اللْعُولُ اللْعُلِقُ اللَّهُ اللْهُ اللْعُلْمُ الللْمُ اللْعُلْمُ اللْهُ اللْهُ اللْعُلْمُ اللْعُولُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ

أَجَابُهُ جِيمِ : ﴿ يُسْعِدُنِي لِقَاؤُكَ . ﴿ وَلَكِنَّ مَظْهَرَهُ لَمْ يَدُلُ مُطْلَقًا عَلَى أَنَّهُ كَانَ سَعِيدًا بِهٰذَا ٱللَّقَاءِ .

اِسْتَطْرَدَ باولْدِرْلِي قائِلًا: ﴿ حَسَنَا يَا سَيَّدِي ! أَعْتَقِدُ أَنَّكَ وَجَدْتَ كُوكْتَاوِنَ مَكَانًا غَرِيبًا ؛ وَلِهٰذَا فَإِنَّنِي سَأَخْكِي لَكَ عَنْهَا ، سَوَاةٌ ٱسْتَمَعْتَ لِمَا أَقُولُ أَمْ لَمْ إِ تُسْتَمِعْ . ﴾

قَالَ جَنِم : ﴿ أَرْجَوَ أَنْ تُخَذِّثْنِي عَنْهَا . ۥ ا

قَالَ بِاوِنْدِرْبِي : ﴿ إِنَّ مَدِينَتِنَا لَا تُعْجِبُ مَنْ يَأْتِي إِلَيْهِا مِنْ أَهَالِي لَنْدَن . فَهُمْ يُجِدُونَها مَدِينَةً مُظْلِمَةً يُمُلاَّهَا ٱلدُّحَانُ . وَلَكِنَّ هُذَا ٱلدُّحَانَ يَا سَيِّدُ هَارِتْهَاؤُس هُوَ طَعَامُنَا وَشَرَائِنا ، فَضَلًا عَنْ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ بِٱلصَّحَةِ أَبْدًا ، بَلْ عَلى ٱلعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ قَائِدَةً لِأَجْسَامِنا ؛ لِذَا فَإِنَّنَا لَا تُرِيدُ أَنْ نَتَخَلِّصَ مِنْهُ ، بَلْ إِنِّنَا نُودُ أَنْ تَحَقِظَ يه . ٩

وَلَمَّا كَانَ هَارِتُهَاوُس قَدْ عَقَدَ ٱلعَرْمَ عَلَى أَنْ يَمْضِنِي قُدُمًا فِي هَٰذَا ٱلأَمْرِ ، فَإِنَّهُ قال : « نَعْمُ ، إِنَّ مَا تُقُولُهُ صَحِيحٌ ، وَأَنَا أُوافِقُكَ عَلَى ذَٰلِكَ تَمَامًا يَا سَيَّدُ باونْدِرْفِي . »

قَالَ بِاوِلْدِرْنِي : ﴿ يُسْعِدُنِي أَنَّكَ ثُوافِقُني عَلَى هٰذَا ٱلرَّأْسِي . وَٱلآنَ إِلَيْكَ بَعْضَ الخَقائِقِ ٱلأُخْرِى . إِنَّ مَجَالَنَا هُوَ صِنَاعَةُ ٱلنَّسِيجِ ، وَهِي أَفْضُلُ وَأَسْهَلُ عَمَٰلٍ فِي الخَقائِقِ ٱلأُخْرِى . كَمَا أَنَّ ٱلعُمَّالَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ مُعَنَا فِي هٰذِهِ ٱلصَنَاعَةِ يَتَقَاضَوْنَ أَجُورًا أَعْلَى مِمَا يَتَقَاضَاهُ غَيْرُهُمْ مِنَ ٱلعُمَالِ ، وَلا يَيْقَى مَا يُمْكِنُ أَنْ تُضِيفَةُ إِلَى مَصَافِعِنَا بِهَدْفِ مِنَ العُمَالِ ، وَلا يَيْقَى مَا يُمْكِنُ أَنْ تُضِيفَةُ إِلَى مَصَافِعِنا بِهَدْفِ تَخْسَيْهَا سِوى أَنْ نَفْرِشَهَا بِٱلسَّجَاجِيدِ آلهِنْدِيَّةِ ، وَلٰكِنَّ هٰذَا مَا لَنْ نَفْعَلَهُ . ﴿

قال هارتْهاؤس : « أَنْتَ مُجِقُّ فِي كَلامِكَ تَمامًا يا سَيَّدُ باونْدِرْهِي . «

قَالَ بَاوِلْدِرْنِي : ﴿ وَلَكِنَّ آلنَاسَ هُنَا لَا يَرْضَوْنَ بِشَيْءٍ ﴾ فَهُمْ يَطْمَعُونَ فِي أَنْ يَتَنَاوَلُوا أَفْضَلَ ٱللَّحُومِ ٱلحَمْرَاءِ يُومِينًا ، بَلْ وَيُريدُونَ أَنْ يَأْكُلُوا ٱللَّحْمَ بِمَلاعِقَ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ وَلِهْذَا تَرَاهُمُ ٱلنَّوْمَ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ أُمُورٍ غَرِيبَةٍ كَٱلنَّقَابَاتِ ٱلعُمَالِيَّةِ . فَهَلْ سَمِعْتَ مِثْلَ هُذَا ٱللَّهُو مِنْ قَبُلُ . »

أَجَابَهُ جَمِ : « إِنَّ ٱقْتِرَاحَكَ لهٰذَا يُعَبِّرُ عَنْ أُعَزُّ أُمْنِيَّاتِي . »

بَعْدَ حَوالَى نِصْفِ سَاعَةِ ٱلْتَقَى جَيْمِ هَارِتُهَاؤُسَ بِٱلسَّيِّدَةِ بِاوِلْدِرْبِي . وَكَانَ فِي ٱللَّفَاءِ مَا حَرُّكَ مَشَاعِرَهُ ، فَقَدْ وَجَدَ ٱلسَّيِّدَةَ بِاوِلْدِرْبِي هَادِئَةَ ٱلطَّبَاعِ بِدَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ ، وَبَدَتْ وَكَأْنُهَا لَا تَكُثَرِتُ كَثِيرًا بِمَا يَدُورُ حَوْلَهَا ، وَلَٰكِنَّهَا أَخَذَتْ تُراقِبُ ضَيْفَها بإمْعَانِ . وَوَجَدَهَا مُعْتَرَّةً بِنَفْسِهَا ، وَتَشْعُرُ بِٱلخَجْلِ مِنْ تَصَرُّفَاتِ زَوْجِها وَمَسْلَكِهِ الفَظِّ .

لَمْ يَسْبِقُ لِجِمِ أَنِ ٱلنَّقِي فِي حَياتِهِ بِسَيِّدَةٍ مِثْلِ لَوِيزاً . كَانْتُ جَميلَةً ، رَغْمَ أَنَّها كَانْتُ تُحاوِلُ ٱلسَّبْطَرَةَ عَلَى نَظَراتِها . وَٱسْتَشْفُ أَيْضًا أَنَّهَا تُعْتَمِدُ تَمامًا عَلَى نَفْسِها ، كَمَا ٱسْتَنْتَحَ أَيْضًا أُنَّهَا سَيِّدَةً لا ثَنَالُ مِنْهَا ٱلشُّكُوكُ أَوِ ٱلأَوْهَامُ ، مَا لَمْ يَكُنْ كُلُ شَيْءٍ يَدْعُو إِلَى ٱلشَّلَّ . هَا هِتَى ذِي تَقِفُ أَمامَهُ وَلْكِنْ يُبْدُو أَنَّ هُناكَ مَا يَشْغُلُ دَهْنَهَا وَأَنَّ أَفْكَارَهَا قُدُ شَرِّدَتْ وَذَهْيَتْ بِهَا بَعِيدًا . وَأَدْرَكَ أَنَّهُ خَتَى بِلْكَ ٱللَّحْظَةِ لَمْ يَفْهَمُهَا فَهُمَا كَامِلًا .

وعندما أجال بصرة في الغُرْفَةِ لَمْ يُجدُ بها ما يَعْكِسُ لَمَساتِ المَرْأَةِ أَوْ ذُوْقَها ، ولَمْ يَجِدُ فِي الغُرْفَةِ مَا يُبْهِجُ النَّفْسُ أَوْ يُشْعِرُهَا بِالرَّاحَةِ ، أَوْ يَدُلُ عَلَى ذِكْرَياتِ سعيدةٍ ، فقد كانتُ غُرْفَة مُتْرَفَة قبيحة وتقيلة على النَّفْسِ . وَبَعْدَ أَنْ قَدَّمَ باونْدِرْ فِي سيفة إلى زَوْجَتِهِ قال : « يَبْدُو يَا لُو أَنَّهُ سَوْفَ يَكُونُ لِكُوكُتَاوِن عُضُوانِ بِالبَرْلَمَانِ غما : والدُك والسَّيِّدُ هارِنْهاؤس الدي جاء لِيدُرْسَ المِنْطَقَة . » وَالْتَفْتَ إلى ضَيْفِهِ قائلًا :

الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ

أجاب حيم : ﴿ إِنَّنِّي وَاثْقُ بِلَاكَ . ﴾

قال باوئبارُبي : « إِنْنِي لا أَمْنِدِحُ النّاسُ عادَةً ، فَأَنَا لَمْ أَتْعَلَّمْ هَٰذِهِ العادَةَ . كَمَا أَنْنِي لسَنْتُ مِنْ عِلْنِيةَ القَوْمِ المُهَدَّبِينِ يَا سَيْلُدَ هارِثُهاؤُسِ ، فَمَا أَنَا إِلَّا جُوشُيا بِاولُدِرْبِي مِنْ كُوكُتاوِن ، وفي هٰذَا مَا يَكْفَي . وَأَنَا لا أَهْتُمُ كَثِيرًا بِمَا لِلْآخِرِينُ مِنْ النّاسِ . « مَكَانِة ، أَوْ مَظْهَرٍ ، كَمَا يَفْعَلُ غَيْرِي مِنْ النّاسِ . «

قال جيم وَهُو يَنْظُرُ إِلَى لَوِيزَا مُبْتَسِمًا :» إِنَّ ٱلسَّيَّدَ بَاوَلَدِرْيَ مَخْلُوقٌ نَبِيلُ ٱلأَصْلِ يَعِيشُ طَلِيقًا فِي بِيئتِهِ ٱلطَّبِيعِيَّةِ ، أَمَّا أَنَا فَلَسُتُ سِوى كَائِن ضَعِيفِ ثُمَّ تُرُويضُهُ . «

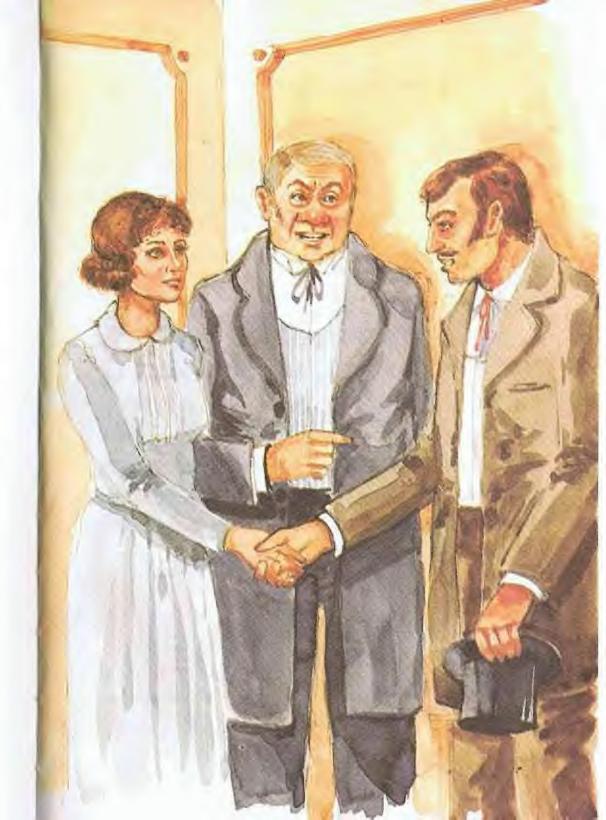

أَصْنَدُقُهَا أَوْ أُومِنُ بِهَا . ٥

قَالَتْ لَوِيزًا : ﴿ سَوْفَ تُكُونُ عُضُوًا غَيْرَ عَادِيٌّ مِنْ أَعْضَاءِ ٱلبَّرْلَمَانِ . ﴿

قَالَ : ﴿ هَٰذَا لَيْسَ صَحِيحًا عَلَى ٱلْإِطَّلَاقِ ؛ فَنَحْنُ جَمِيعًا لَنَا ٱلأَفْكَارُ نَفْسُهَا يَا سَيَّدَةُ بِاوِلْدِرْنِي . وَلْكِنَّ ٱلكَثْيَرِينَ تَنْقُصُهُمُ ٱلقُدَّرَةُ عَلَى أَنْ يَذْكُرُوا فَلِكَ صَرَاحَةً . ﴾

نِدَا ٱلسَّيِّدُ بَاوِنْدِرْبِي ، أَثْنَاءَ هَٰذِهِ ٱلمُناقَشَةِ ، وَكَأَنَّهُ سَيَنْفَجُرُ ؛ فَقَدِ آخُمَرُ وَجُهُهُ ، وَصَارُ أُشْبَهَ بِكُرْةٍ حَمْراةً كَبِيرَةٍ ، وَفَجَّاةً قاطَعَهُما قائِلًا : " عَلَيْكَ أَنْ تَقُومَ يَا سَيْدُ هَارِنْهَاوْسِ بِزِيارَةٍ بَعْضِ ٱلشَّخْصِيَاتِ ٱلمُهِمَّةِ فِي ٱلمَدينَةِ ، وَأَنَا عَلَى ٱسْتِعْدَادِ لأَصْحَبَكَ ٱلآنَ . وَعَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَتَناوَلَ مَعَنَا ٱلعَشَاءُ ٱللَّيْلَةَ . "

قامَ آلسَيْدُ هارِنْهاؤس بهذه آلزَّباراتِ ، وَأَجادَ فِي حَدَيْهِ مَعْ بِلْكَ ٱلسَّخْصِيَاتِ

آلِّتِي زَارَها ، إلا أَنَّ آلعَمَلُ أَرْهَقَهُ . وَعِنْدَما ذَهَبَ لِتَناوُلِ آلعَشَاءِ وَجَدَ ٱلمَالِدَة قَدُ
أَعِدَتْ لِأَرْبَعَةِ أَشْخَاصٍ ، وَلٰكِنْ لَمْ يَجْلِسْ عَلَيْها سِوى ثَلاثَةٍ فَقَطْ . وَأَثْناءَ آلعَشَاءِ
نَحَدَّتَ باوِنْدِرْبِي حَدِيثَهُ ٱلَّذِي يَفْخُرُ فِيهِ بِأَنَّهُ وُلِدَ فِي آلشَّارِع . ، وَأَفْرَطَ فِي ذِكْرِ
لَحَدَّتَ باوِنْدِرْبِي حَدِيثَهُ ٱلَّذِي يَفْخُرُ فِيهِ بِأَنَّهُ وُلِدَ فِي آلشَّارِع . ، وَأَفْرَطَ فِي ذِكْرِ
العَديدِ مِنَ ٱلتَّفْصِيلاتِ عَنْ طُفُولَتِهِ مِمَا أَتْعَبَ جَمِ هارِثُهاؤس حَتَى إِنَّهُ فَكَرُ فِي
اللَّهُ عَلَى مَنَّ التَّفْصِيلاتِ عَنْ طُفُولَتِهِ مِمَا أَتْعَبَ جَمِ هارِثُهاؤس حَتَى إِنَّهُ فَكُرُ فِي
اللَّهُ عَلَى مَنَّ التَّفْصِيلاتِ عَنْ طُفُولَتِهِ مِمَا أَتْعَبَ جَمِ هارِثُهاؤس حَتَى إِنَّهُ فَكُرُ فِي
اللَّهُ عَلَى مَنَّ التَّفْصِيلاتِ عَنْ طُفُولَتِهِ مِمَا أَنْعَبَ جَمِ هارِثُهاؤس حَتَى إِنَّهُ فَكُرُ فِي
اللَّهُ عَلَى مَنَّ التَّفْصِيلاتِ عَنْ طُفُولَتِهِ مِمَا أَنْعَبُ جَمِ هارِثُها عَلَى مُنْ يَقْعَلَ ذَلِكَ مَا لَمْ تَكُنُ
اللَّهُ عَلَى مَنْ التَّهُ عَلَيْهُ فَي العَلَمِ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا لَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمِ مِنْ السَّطَاعُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مَا لَمْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ يُولِنَ عَلَيْهِ فِي الْفَالِ مِنْ اللَّهُ عَلَى هُا لا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ فِي الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلْمُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْعَلَمُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَو

نَعُمْ لَقَدْ كَانَ هُناكَ شَنَىءٌ مَا ؛ فَقَدْ فُتِحَ آلبابُ ، وَدَخَلَ ثُومٍ . وَمَا لَبِثَ أَنْ تَغَيَّرُ وَجُهُ آلفَتاةِ بِمُجَرَّدِ أَنْ رَأْتُهُ ، وَآرْتُسَمَتْ عَلَى شَفَتَيْهَا آبَتِسَامَةٌ جَمَيْلَةٌ ، وَمَدَّتُ يَدَهَا قَالَتْ لَوِيزا بِهُدُوءِ : ﴿ أُراكَ ثُبُدِي قَدْرًا كَبِيرًا مِنْ ٱلاِحْتِرَامِ لِلسَّيِّدِ بَاوَلْدِرْبِي ، وَلَيْسَ فِي هٰذَا مَا يُدْهِشُني . ﴾

دُهِشَ حِيمِ قَلِيلًا لِهٰذَا ٱلتَّعْلِيقِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ مَا تَقْصِدُهُ لَوِيزَا جَيِّدًا . وَلَكِنَّهَا آسْتَطْرَدَتْ قَائِلَةً : « إِنَّكَ تُزْمِعُ خِدْمَةَ بَلَدِكَ ، وَتَأْمُلُ أَنْ تُوَفِّقَ فِي إِيجَادِ ٱلخُلُولِ ٱلمُناسِيّةِ لِمُشْكِلاتِ هٰذَا ٱلبَلَدِ . »

ضَحِكَ جَمِ قَائِلًا : ﴿ إِنَّنِي لَمْ أَتَظَاهَرْ يَا سَيِّدَةُ بَاوِنْدِرْبِي بِأَنِّنِي أَسْتَطَيعُ أَنْ أَجِدَ الْحُلُولَ لِيَلْكَ المُشْكِلاتِ ﴾ فَقَدْ شاهَدْتُ الكَثيرَ خِلالَ أَسْفَارِي وَتَبَيَّنَ لِي أَنَّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ فِي هٰذِهِ اَلْحَيَاةِ لَهُ قَيمَةٌ تُذْكُرُ ، أَمَّا عَنْ دُخُولِنِي البَرْلَمَانَ فَإِنَّنِي لَنْ أَدْخُلَهُ إِلّا اَسْتِجَابَةً لِآراءِ والِدِكِ ، وَهِنِي آراءٌ سَديدَةٌ مِثْلُ آراءِ الآنخرينَ . ﴾

سَأَلَتُهُ لَوِيزًا : « أُ لَيْسَ لَكَ رَأْيٌ خَاصٌّ فِي هَٰذَا ٱلصَّدِّدِ يَا سَيِّدُ هَارِتُهَاؤُس ؟ »

أَجابَها: السَّمَ ، لَيْسَ لِي رَأْيِّ فِي ذَلِكَ عَلَى ٱلإطْلاقِ ، فَضُلَّا عَنْ أَنَنا إِذَا مَا نَظَرْنا إِلَى أَيَّةٍ مَجْمُوعَةٍ مِنَ ٱلآراءِ لَوَجَدُناها لا تَخْتَلِفُ كَثيرًا عَنْ غَيْرِها مِنَ ٱلآراءِ ؛ فَعَادَةً مَا يَكُونُ لَهَا جَمِيعًا ٱلنَّفُعُ نَفْسُهُ أَوِ ٱلضَّرَرُ نَفْسُهُ . وَهَٰذَا مَا يُذَكِّرُ فِي اللَّهَ وَلَا مَا يُذَكِّرُ فِي بِقَوْلِ مَأْثُورٍ يُرَدِّدُهُ ٱلإيطالِيُونَ وَهُو : ﴿ إِنَّ ٱلمُقَدَّرُ سَيَكُونُ . ﴾ وَهٰذِهِ هِي ٱلحَقيقَةُ الوَحيدَةُ ، فَهَلُ ثُوافِقينني عَلى هٰذَا ٱلرَّأْي ؟ اللهُ الوَحيدَةُ ، فَهَلُ ثُوافِقينني عَلى هٰذَا ٱلرَّأْي ؟ الله

وَيَبْدُو أَنَّ هَٰذَا آلِنَّوْعَ مِنَ آلِنَّوَاهَةِ آلزَّائِفَةِ وَآلَخَطِرَةِ قَدْ أَعْجَبُ آلسَّيْدَةَ باونْدِرْبِي ؛ لِذَا وَاصَلَ حِيمٍ حَدِيثَهُ بِسُرْعَةٍ قَائِلًا : ﴿ إِنَّ آلْحَقَائِقَ وَآلاًزْقَامُ مَمْلُوءَةٌ بِٱلْمُثْعَةِ ، وَهِيَ تُتيخُ لِلْإِنْسَانِ أَحْسَنَ آلفُرَصِ . وَأَنَا أَسْتُمْتِعُ بِهَا كَثِيرًا ، وَلا أُومِنُ بِهَا ؟ وَلِهْذَا سَأَذْخُلُ آلبَرْلَمَانَ مِنْ أُجْلِهَا ، وَمَا أُظْنَنِي كُنْتُ أَفْعَلُ شَيْعًا خِلافَ ذَلِكَ حَتّى لَوْ أَتْنِي

# الفَصْــلُ ٱلثَّانِــي عَشَــرَ

كان جيمس هارئهاؤس يَتظاهر أثناء تناؤل العشاء بأنَّهُ مُعَجَبٌ بِتُوم الصَّغير ، وأحدُ يُشجَّعُهُ على الكلام . وعندما حانَ وقتُ الصيرافِ هارئهاؤس الدَّعى أنَّهُ لا يغرِفُ طريق الغَوْدَة إلى العُندُةِ اللَّذِي يَتْوِلُ بِهِ ، فَعَرَضَ الجَرْوُ أَنْ يُرافِقَهُ إلى هُناك .

عَنْدُمَا وَصَلَا إِلَى ٱلْفُنْذُقِ ، جَلَسَ تُومَ فَوْقَ أَحَدِ ٱلْمَقَاعِدِ ٱلطَّوِيلَةِ ٱلوَّثِيرَةِ ، وَأَمْر لَهُ جَيْرٍ بِشْرَابٍ ، ثُمَّ تُوالَتِ ٱلأَشْرِبَةُ ٱلَّتِي كَانَتُ كُلُّهَا مُنْعِشَةً فَوِيَّةً .



لِتَلْتَقِيَّى أَصَابِعُهَا بِأَصَابِعِ ثُومٍ فِي قُوَّةٍ . وَقَالَ جَيْمٍ فِي نَفْسِهِ : « آهِ ، هٰذَا ٱلجَرُّوُ إِذًا هُوَ ٱلشَّخْصُ ٱلوَحِيدُ ٱلَّذِي تُحِبُّهُ ؟ » وَثُمَّ ٱلنَّعَارُفُ بِٱلجُرُّوِ ٱلَّذِي جَلَسَ إِلَى ٱلمَائِدَةِ مَعَهُمْ .

قَدْ لا يَكُونُ ٱلجَرْوُ آسَمُنا ظَرِيفًا وَلْكِنَّ تُومَ كَانَ يَسْتَجَقَّهُ . وَقَالَ ٱلسَّيِّدُ باونْدِرْ في مُخاطِبًا تُومٍ : « لَقَدْ تَأْخُرْتَ يا تُومِ ٱلصَّغيرُ ، فَلِماذا ؟ »

أَجَابُ تُوم : « لَقَدْ كَانَتُ أَمَامِي أَعْمَالُ كَثِيرَةٌ لِأَنْجِزَهَا . إِنَّ تَأْخِيرِي لا يُهِمُّ ، أَ أُ لَيْسَ كَذْلِكَ ؟ »

أجابَ ٱلسَّيِّدُ باولْدِرْبِي : « عَلَى ٱلشَّبَابِ ٱلَّا يَتَأْخُرُوا عَنْ مَوْعِدِ ٱلطَّعَامِ ِ. »

فَهِمْ جَيْمٍ مُشْكِلَةً ذَٰلِكَ ٱلبَيْتِ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّ وَجُمَّ أَحِيكِ يَا سَيِّدَةُ بَاوِنْدِرْبِي مَالُوفٌ لِي . رُبَّمَا أَكُونُ قَدْ قَابَلْتُهُ فِي ٱلمَدْرَسَةِ أَوْ فِي ٱلشَّرْقِ ، رُبَّمَا ؟ ﴿ ا

أَجَانِتُ لَوِيزًا : « لَا أَعْتَقِدُ ؛ فَلَقَدْ دَرَسَ هُنَا ، وَلَمْ يَتَيَسَرٌ لَهُ ٱلسَّفَرُ خَارِجَ إِنْجِلْتِرا بَعْدُ . » ثُمَّ سَأَلَتْ ثُوم : « هَلْ سَافَرْتَ يَا ثُوم ؟ »

أجابَ ٱلأُخيرُ : « لا ، لَمْ يُسْعِدْنِي ٱلحَظُّ بِٱلسَّفَرِ يا سَيِّدي . »

لَقَدُ شَعَلَتِ آلسَّيَدَةُ باونْدِرْنِي وَشَقِيقُها تَفْكِيرَ جِمِ طُوالَ آلعَشاءِ ، وَلَمْ يَجِدُ فِي ثُومِ آلصَّغيرِ شَيْئًا يَسْتَجِقُ آلتَقُديرَ ، فَقَدْ وَجَدَهُ فَظًا فِي مَسْلَكِهِ ، بَلْ كَانَ فِي بَعْضِ آلاَّحْيانِ قاسِيًا حَتَى مَعَ شَقِيقَتِهِ ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : ﴿ لا بُدَّ أَنَّ قَلْبُها يَشُعُرُ بِٱلوَحْدَةِ . ٱلأَحْيانِ قاسِيًا حَتَى مَعَ شَقِيقَتِهِ ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : ﴿ لا بُدَّ أَنَّ قَلْبُها يَشُعُرُ بِٱلوَحْدَةِ إِلَى فَإِذَا كَانَ هَٰذَا ٱلجَرْوُ يَسْتَحُوذُ عَلَى كُلِّ حُبِّها . فَلا بُدَّ إِذَا أَنَّها تَشْعُرُ بِٱلوَحْدَةِ إِلَى أَنْصَى حَدِّدَ ﴾

سَأَلَهُ تُوم : ﴿ هَلْ أَمْضَيَّتَ وَقْتُنَا كَافِيًا ٱللَّيْلَةَ مَعَ بِاوِنْدِرْبِي ٱلعَجوزِ ؟ ﴾

أُجابَهُ جَمِي : ﴿ إِنَّهُ شَخْصٌ مُمْتَازٌّ . ﴾

سَأَلُهُ ثُومٍ : ﴿ هَلَّ تَعْتَقِدُ ذَٰلِكَ حَقًّا ؟ ۥ

أُجَابَهُ جَمِ وَقَدْ عَلَتْ شَفَتَيْهِ آئِتِسَامَةٌ تُدُلُّ عَلَى عَدَم ِ آلِاكْتِرَاثِ : ﴿ نُعَمَّ ، وَأَخُو زَوْجَتِهِ مُضَعِكٌ لِلْغَالَةِ ! ﴾

عَلَّقَ تُوم قائِلًا : ﴿ لَعَلَّكَ تَعْنَي أَنَّ بِاوِئْدِرْبِي ٱلْعَجَوزَ صِهْرٌ مُضْحِكٌ لِلْغَائِيةِ . ﴾ قالَ جيم : ﴿ لَا أُظُنُّ أُنَّ هٰذَا تَعْلَيْقُ مُناسِبٌ يَا تُوم . ﴾

كَانَ تُوم يَشْعُرُ بِٱلرَّضَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَأَعْجِبَ بِهارِتُهاؤُس ، كَمَا أُعْجِبَ بِمَلابِسِهِ وَبِصَوْتِهِ ، وَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُنادِيّهُ بِآسُم ِ تُوم دونَ كُلُّفَةٍ . وَبِصِفْةٍ عَامَّةٍ شَعَرَ بِأَنَّها أُمْسِيَّةٌ رائِعَةٌ . »

اِسْتَطْرَدَ تُوم قائِلًا : ﴿ إِنَّنِي لَمْ أَشْعُرْ يَوْمًا بِأَنَّنِي أَحِبُ باولْلِـزْبِي ٱلعَجوزَ ، وَلا أَعْتَقِدُ أَنَّنِي سَأَئْدَأُ ٱلْيَوْمَ فِي أَنْ أَغَيْرَ رَأْبِي فيهِ وَأُحِبَّةً . ﴾

فَقَالَ لَهُ جَمِى : « لَا أَظُنُنُكَ تُبْدَى مِثْلُ هَٰذَا ٱلرَّأْيِ عَلَى مَسْمَعٍ مِنْ زَوْجَتِهِ ، أَ لَيْسَ كَذَٰلِكَ ؟ »

أَجَابَ ثُوم : ﴿ أَ تُعْنَى شَقَيقَتَى ؟ آهِ ، بَلَى ! ﴿ ثُمَّ رَشَفَ رَشُفَةً مِنْ شَرَابِهِ وَوَاصَلَ حَديثَةُ قَائِلًا : ﴿ إِنَّ لُو لَا تُحِبُّ بِاوِنْدِرْنِي ٱلعَجوزَ هِنَي ٱلأَخْرِى . ﴾

قَالَ جِيمٍ : ﴿ لَا أَظُنُّكُ تُعْنِي مَا تَقُولُ . ﴿

قَالَ تُومٍ : ﴿ بُلِّ أَعْنِيهِ تَمَامًا . وَلَهٰذَا صَحِيحٌ فَهِنَي لَا تُحِبُّهُ . ﴾

قَالَى جَيْمِ : ﴿ وَلَٰكِنُّهَا تَزَوُّجَنَّهُ يَا تُوم ، وَيَبْدُو أَنَّهُمَا يَعِيشَانِ سَعَيدَيْنِ . ﴿

قَالَ ثُوم : ﴿ إِنَّكَ تَغْرِفُ وَالِدِي ؛ فَلَيْسَ مِنَ ٱلغُرَائِةِ فِي شَيْءٍ أَنَّ تَتَزَوَّجَ لُو باولْدِرْبِي ٱلعَجوزَ ، مُحصوصًا أَنَّهَا لَمْ تَغْرِفُ غَيْرَهُ مِنَ ٱلرَّجالِ طَوَالَ حَيَاتِهَا . وَعِنْدُما رُشَّخهُ وَالِدِي لِلزَّواجِ بِهَا قَبِلَتْهُ . ﴾

قَالَ جَمِّ : ﴿ أَ هُوَ آمُونُنَّالُ ٱلْإِنْبَةِ ٱلصَّالِحَةِ لِلْوَاجِبِ ؟ ﴿ قَالَ جَمِّ اللَّهِ الْجِبِ

رَدُّ نُومٍ : ﴿ أَغْتَقِدُ أَنَّهُ آمِّيتِنالُ ٱلأُخْتِ ٱلصَّالِحَةِ لِلْواجِبِ . ﴾

لَمْ يُعَلَّقُ هَارِتُهَاوُس بَعْدَ ذَٰلِكَ بِشَيْءٍ ، وَلَكِنَّ آلجَرُوَ آسْتَطَرَدَ قَائِلًا : « لَقَدْ أَفْتَعْتُهَا بِأَنْ تَتَزَوَّجَ بَاوِنْدِرْبِي آلْعَجُوزَ ، لِأَنْنِي كُنْتُ قَدْ دُفِعْتُ لِلْعَمَلِ مَعَهُ فِ آلبَنْكِ ، وَلِينْ ثَمَّ فَلَوْ رَفَضَتِ آلزُّواجَ بِهِ لَسَبَّبَ هَٰذَا لِي آلعَديدَ وَلَمْ أَكُنْ أُودَ أَنْ تُتَزَوِّجَهُ . إِنَّهَا تَسْعَدُ مِنَ آلمَتَاعِبِ ، وَلَمَّا أُوضَحْتُ لَهَا ذَٰلِكَ آلمَوْقِفَ قَبِلَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ . إِنَّهَا تَسْعَدُ دَائِمًا بِأَنْ تَقَوَّجَهُ . إِنَّهَا تَسْعَدُ دَائِمًا بِأَنْ تَقَوَّجُهُ . إِنَّهَا تَسْعَدُ دَائِمًا بِأَنْ تَقْعَلَ أَيْ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِي . أَلَا تَرَى هٰذَا مَوْقِفًا طَيَبًا مِنْهَا ؟ "

قَالَ جِمِ : ﴿ نَعَمْ ، إِنَّهُ مَوْقِفٌ طَيِّبٌ لِلْغَالَةِ . ﴾

قَالَ تُوم : « لَمْ يَكُنِ آلاَمْرُ يَعْنِي آلكَثْيَرَ لَهَا ، فَلَمْ يَكُن فِي حَيَاتِهَا رَجُلُ آخَرُ . وَكَانَ بَيْنَنَا أُشْبَهَ بِالنَّبِّةِنِ ، خُصوصًا بَعْدَ أَنْ غَادَرْتُهُ لِلْعَمَلِ ، وَكَانَ عَلَيْ فِي آلوَقْتِ وَكَانَ بَيْنَنَا أُشْبَهَ بِالنَّبِّةِنِ ، خُصوصًا بَعْدَ أَنْ غَادَرْتُهُ لِلْعَمَلِ ، وَكَانَ عَلَيْ فِي آلوَقْتِ ذَاتِهِ أَنْ أُفْكُرُ فِي مُسْتَقْبَلِي وَفِي راحَتِي ، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مَوْقِفًا طَيْبًا مِنْهَا عِنْدَمَا وَضَعَتْ ذَلِكَ مَوْقِفًا طَيْبًا مِنْهَا عِنْدَمَا وَضَعَتْ ذَلِكَ فَ الْفَيْلُ مِنْها عِنْدَمَا وَضَعَتْ ذَلِكَ فَ الْفَيْلُ وَفِي راحَتِي ، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مَوْقِفًا طَيْبًا مِنْهَا عِنْدَمَا وَضَعَتْ ذَلِكَ فَوْ اللّهِ فِي الْفَالِقُ فِي الْفَالِقُ فِي الْفَالِقُ فَي الْفَالِقُ فَي الْفَالِقُ فِي الْفَالِقُ فِي الْفَالِقُ فَي الْفَالِقُ فِي الْفَالَةُ فِي الْفَالِقُ فِي الْفَالِقُ فِي الْفَالِقُ فِي الْفَالَاقُ فِي الْفَالَاقُ فِي الْفَالِقُ فِي الْفَالِقُ فِي الْفَالَاقُ فَالْوَلُهُ لِلْفُولُ لَا لَكُونُ فَلَى الْفَالِقُولُ فَاللّهُ فِي الْفَالِقُ فَي الْفَالْفُولُ فَي الْفَالِقُ فِي الْفَالِقُ فِي الْفَالِقُ فِي الْفَالِيْلُ فِي الْفَالِقُولُ فَي الْفَالِقُ فِي الْفَالِقُ فِي الْفِيْلِقُ فَلْمَا لَهُ الْفَالِقُ فَي الْفَالِقُ فِي الْفَالِقُ فَي الْفَالْفُولُ فَلْ الْفُلُولُ فِي الْفَالْفُولُ فَلْ الْفَالِقُ فِي الْفَالِيْفُ الْفَالِقُولُ اللّهُ فَالْفُلُولُ فَلَالِكُولُ فَالْفُلْفُولُ اللّهُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُولُ الْفَالِقُولُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفَالِقُ الْفُلْفُولُ الْفَالْفُولُ الْفِلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلُولُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُولُ الْفُلْفُلُولُ الْفُلْفُ الْفُلْفُلُولُ الْفُلْمُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُولُ الْفُلْمُ الْفُلْفُ الْ

قَالَ جَمِم مُؤَيِّدًا ، وَهُوَ يُصُّبُّ ٱلمَّزِيدَ مِنَ ٱلشَّرَابِ فِي كَأْسَيْهِما : «نَعْمُ ، إِنَّهُ

كَذُٰلِكَ بِٱلتَّأْكِيدِ ، وَهِيَ تَبْدُو سَعِيدَةً تَمامًا . »

قَالَ تُوم : « مِنَ ٱلمُمْكِنِ لِأَيَّةِ فَتَاةٍ أَنْ تَجِدَ سَعَادَتُهَا أَيْنَمَا كَانَتُ ، أَضِفُ إلى ذَٰلِكَ أَنَّ لُو لَيْسَتُ بِٱلْقَتَاةِ ٱلعَادِيَّةِ ، فَفَي ٱسْتِطَاعَتِهَا أَنْ تُنْطَوِيَ عَلَى نَفْسِها وَتَسْتَغُرِقَ فِي ٱلتَّفْكِيرِ لِسَاعَاتٍ طَوِيلَةٍ . »

قَالَ هَارِثْهَاؤُس بِهُدُوءٍ : ﴿ نَعُمْ ، نَعُمْ . وَتُسْتَطِيعُ أَنْ تُسَلِّي نَفْسَهَا . ﴿

قَالَ تُوم : « لا ، لا أَعْتَقِدُ ذَٰلِكَ ؛ فَقَدْ مَلاً والِدي عَقْلَها عَلَى طَرِيقَتِهِ بِشَتَى أَنُواعِ الحَقائِقِ الجَافَّةِ وَالأَرْقامِ المُرْهِقَةِ . »

قَالَ هَارِتُهَاوُس : ﴿ إِذًا صَاغَهَا عَلَى شَاكِلَتِهِ ؟ ﴿

أَجَابُ تُوم : ﴿ نَعَمْ ، كَمَا صَاغَ ٱلجَمِيعَ أَيْضًا بِمَنْ فِيهِمْ أَنَا نَفْسي . ﴿

قَالَ جِيمٍ : ﴿ لَا يَا تُومٍ ، إِنَّهُ لَمْ يَصُغُكَ عَلَى هَٰذَا ٱلنَّحْوِ . ﴿

قَالَ ثُوم : " لا ، بَلْ إِنَّهُ فَعَلَ ذُلِكَ يَا سَيَّدُ هَارِتُهَاوُس . فَقَدْ كُنْتُ غَايَةً فِي آلغَياءِ ، بَلْ كُنْتُ حِمَارًا عِنْدَمَا تُرَكْتُ آلبَيْتَ ، وَلَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ شَيْئًا عَنِ آلحَياةِ . "

قَالَ جَمِ : ﴿ لَا شَلَكُ أَنَّكَ تُمَّزِّحُ يَا ثُومٍ . إِنَّنِي لَا أُصَدِّقُ ذَٰلِكَ . ﴿

قَالَ تُومَ وَهُوَ يَرْشِفُ مِنْ كَأْسِهِ : « هَٰذَا صَحِيحٌ . » ثُمَّ وَضَعَ قَدَمَهُ عَلَى ٱلمَقْعَدِ قَائِلًا : » وَلَٰكِتَنِي بِطَبِيعَةِ ٱلحَالِ تَعَلَّمْتُ ٱلقَلِيلَ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِجَهْدِيَ ٱلحَاصُّ وَلا فَضُلَ لِوالِدي فِي ذَٰلِكَ . »

سَأَلُهُ ٱلسَّيَّدُ هارتُهاؤس: « وَماذا عَنْ شَقَيقَتِكَ ٱلدَّكِيَّةِ ؟ »

أَجَابُ لُوم : ١ إِنَّ شَقِيقَتِي ٱلدُّكِيَّةَ لَمْ تَتَغَيَّرٌ ، وَكَثيرًا مَا كَانَتْ تَشْكُو إِلَي حَالَهَا ؛ فَلَمْ يَكُنْ لَهَا يَوْمًا تِلْكَ ٱلأُفْكَارُ ٱلَّتِي تُراوِدُ ٱلْفَتَاةَ ٱلعَادِيَّةَ . كَمَا أُنّهَا لَمْ نَمْ فَ فَي خَيَاتِهَا شَيْئًا عَنِ ٱلحُبُّ أُو ٱلحَيَاةِ . وَلَكِنَّ ٱلفَتَبَاتِ يَخْتَلِفُنَ عَنِ ٱلرَّجَالِ ، فَهُنَّ لَا يَحْتَجُنَ ٱلكَثِيرُ . »

لَمْ يَقُلَ ثُومِ ٱلمَزيدَ ، يَلُ راحَ فِي ٱلنَّوْمِ عَلَى كُرْسِيَّهِ إِلَى أَنْ رَكَلَهُ هارِتُهاوُس قائلًا : « لَقَدْ تَأْخَرَ بِنَا ٱلوَقْتُ ؛ فَٱنْهَضْ وَعُدْ إِلَى مَنْزِلِكَ . »

قَالَ ثُومَ وَهُوَ يُنْهَضُ وَاقِفًا : » لَقَدُ كَانَتْ تِلْكَ ٱلأُشْرِبَةُ جَيِّدَةُ ، وَلَٰكِنَّهَا لَمْ تُكُنُّ قَرِيَّةُ بِدَرْجَةٍ كَافِيَةٍ بِٱلنَّسْتِيَةِ لِي . »

قال جيم : ﴿ لا ، لَمْ تُكُنُّ قُويُّةً بِدَرَجَةٍ كَافِيةٍ ! ﴿

قَالَ ثُومٍ : ﴿ لَقَدُ كَانَتْ أَشْبَهُ بِٱلْمَاءِ ، وَلَكِنْ أَثْنِنَ ٱلبَابُ ؟ طَانِتْ لَيْلَتُكَ . ﴿

اصْطَحَبْ أَحَدُ ٱلخَدَم تُوم إلى ٱلشَّارِع ، وَكَانَ بِآسْتِطَاعَتِهِ أَنْ يَسيرَ وَحُدَهُ حَتَّى مَنْزِلِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِآسْتِطَاعَتِهِ أَنْ يَتَذَكَّرَ شَيْعًا مِمَّا قَالَهُ .

نَسْتَمِعَ إلى مَا يَقُولُهُ سَتِيفِن بِلاَكْبُولَ ، فَأَنْتُم تَعْرِفُونَ جَمِيعًا مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ سَتِيفِن مِنْ سُتَعَةِ طَيْبَةٍ ، كَمَا تَعْرِفُونَ أَيْضًا مُشْكِلَتُهُ . \*

جَلَسَ رئيسُ الإِجْتِماعِ بَعْدَ أَنَّ صَافَحَ سَتِيفِن ، كَمَا جَلَسَ أَيْضًا سَلاكُبرِيدُج ، السِّتَمِعَ الجَمِيعُ إلى سَتِيفِن ٱلَّذِي تَحَدُّثَ قَائِلًا :

الأصابقاء ، إنني الوحيد من بين عمال مصنع نسيج باوندرني الذي لم ينضم إلى النقابة الأصابقاء ، ولن أنضم إليها مستقبلا . هذه النقابة لا تساعدني ، ولا أعتقد أنها سؤف شساعدكم يؤما . كما أن لدي سببا خاصًا يمتعني من الإنضيمام إليها ، وهذا سر لن أبوح به لأخد ، وهم سبب على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لي . »

فَفْرَ سلاكُبرِيدُج مِنْ مَكَانِهِ صَائِحًا : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ٱلرِّجُلَ سَوْفَ يُدَمِّرُكُمْ أَلْتُمْ وَأَثِنَاءَكُمْ وَأَخْفَاذَكُمْ . ﴿

رَدُّ سَتِنِينَ قَائِلًا : ﴿ إِنَّ ٱلسَّنِيَّذِ سَلاكْبَرِيدَجِ خَطَيْبٌ ، مِهْنَتُهُ ٱلخَطَانِةُ ، وَيُدْفَعُ لَهُ أَجْرُ عَنْهَا ؛ فَلْيُؤَدِّ عَمَلَهُ ، وَسَأَؤَدَى أَنَا عَمَلَى . وَهُوَ مِنْ نَاحِيْةِ أَخْرَى يَجْهَلُ مَا بِخَيَاتِي مِنْ ٱلْمِ ، وَتِلْكَ هِنِي مُشْكِلْتِي وَخُدِي . ﴾

فَصَاحَ أَخَذُ ٱلحَاضِرِينَ قَائِلًا : « اِجْلِسُ يَا سَلَاكُبْرِيدُجِ وَأَغْطِ ٱلرَّجُلَ فُرْصَتُهُ لَيْتَخَدَّثُ . »

واصَّلَ سَنَيْفِن خَدَيْقَهُ : ﴿ زُمَلَائِنِي ٱلغُمَّالَ ! إِنَّنِي أَعْرِفُ مَا سَيَخُدُثُ لِي عِنْدُمَا لَا أَنْضَمُ إِلَى ٱلنَّقَانِيَةِ . سَتَرْفُضُونَ جَمِيعًا صَدَاقَتِي ، وَعَلَيَّ أَنُ أَتَقَبُّلَ ذَٰلِكَ . ا

قَالَ رَئِيسُ ٱلإِجْتِماعِ : ﴿ فَلَتُفَكِّرُ مَرَّةً أَخْرَى يَا فَتِي قَبْلَ فَوَاتِ ٱلأُواكِ . ﴿

### الفَصْلُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

أَلَفَ عُمَالُ آلنَّسيجِ فِي كُوكْتاوِن نِقَابَةً لِلْعُمَّالِ، بِقَيَادَةِ رُجُلِ لِيُدْعَى سلاڭبرِيدُج، وَلَمْ يَكُنُ وَاجِدًا مِنَ ٱلعُمَّالِ بُلْ كَانَ خَطِيبًا . وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يَخْصُلُ عُمَّالُ آلنَّسيجِ عَلَى أُجورٍ أَعْلَى ، وَأَنْ تَتَوَافَرَ لَهُمْ ظُرُوفُ عَمْلٍ أَفْضَلُ .

وَعَلَى ٱلرَّغُمِ مِنْ أَنَّ سَلَاكُبْرِيدُجِ لَمْ يَكُنُ عَلَى دَرْجَةٍ كَبَيْرَةٍ مِنَ ٱلْعَدْلِ أَوِ ٱلأَمَانَةِ ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَمْ يَحُلُ دُونَ ٱتَّفَاقِ ٱلعُمَّالِ مَعَهُ ، وَٱنْضِمامِهِمْ إِلَى ٱلنَّقَابَةِ ، بِٱسْتِشْنَاءِ رَجُلِ وَاحِدٍ . وَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْفَعُوا بِضَعَةً بِنْسَاتِ أُسْبُوعِيًا لِسَلَاكُبْرِيدُجِ .

وَذَاتَ لَيْلَةٍ آجَمَعُ ٱلعُمَّالُ كُلُّهُمْ فِي قَاعَةٍ كَبِيرَةٍ ، وَرَأْسَ ٱلِاجْمَاعَ أَكُبُرُ ٱلعُمَّالِ سِنَّا ، وَتَحَدَّثُ فِي ٱلإَجْتِماعِ سلاكبرِيدج مُمْتَدِخًا ٱلنَّقَابَةَ ، وأساءَ إلى ذَٰلِكَ ٱلرُّجُلِ ٱلَّذِي رَفَضَ ٱلإِنْضِمامُ إِلَيْهِمْ ، فَآرَتَفُعَ صَوْتٌ مِنْ بَيْنِ ٱلحاضِرِينَ قَائِلًا :

ا مَنْ هُو ذَٰلِكَ ٱلرَّجُلُ ؟ لَوْ كَانَ ٱلنَّوْمَ مَوْجُودًا بَيْنَنَا فَدَعْهُ يَتَكَلَّمُ ! ا وَٱرْتَفَعْتُ صَيْحَاتٌ أُخْرَى تُطَالِبُ ذَٰلِكَ ٱلشَّخْصَ بِأَنْ يَتَحَدَّثَ إِلَيْهِمْ ، وَطَالَبُوا بِأَنْ تُمَاحَ لَهُ مُرْصَةُ ٱلحَديثِ ؛ فَصَعِدَ رَجُلٌ إِلَى ٱلمِنَصَّةِ ، وَكَانَتُ تَبْدُو عَلَى مَلامِحِهِ أَمَارَاتُ أَلاَمَائِةَ وَٱلإِخْلاصِ ، وذَلائِلُ ٱلإِرْهَاقِ وَكِبْرِ ٱلسَّنَّ . وَإِثْرَ صُعُودِهِ إِلَى ٱلمِنْصَّةِ قَالَ رُئِيسٌ ٱلاِجْتِماعِ : :

ا يَجِبُ عَلَى ٱلسُّنِّدِ سلاكْبرِيدُجِ أَنْ يَلْتَزِمَ بِمَيادِئُ ٱلْعَدَالَةِ ، وَأَنْ يَجْلِسَ حَتَّى

أَجَابُ سَتِيفِنَ : ﴿ لَقَدْ فَكُرْتُ كَثَيْرًا يَا سَيْدِي ، فَوَجَدْتُ أَنِّي بِكُلِّ بَسَاطَةٍ لا أُسْتَطِيعُ أَنْ أَنْضَمَّ إِلَى هُذِهِ ٱلنَّقَابَةِ . ﴿

لَمْ يَكُنْ سَتِيْنَ عَاصِبًا مِنْ هُوْلاً ۚ الرَّجَالِ ، بَلْ كَانَ يَعْرِفُهُمْ مَعْرِفَةً جَيَّدَةً وَهُمْ يَعْرِفُونَهُ كَذَٰلِكَ ، فَآسْتَمَرَّ فِي خَدَيْئِهِ قَائِلاً : « إِنَّ كُلُّ مَا عَلَى هُوَ أَنْ أَبَاشِرَ عَمَلِي وَخُدِي وَسُطَكُمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَسْمَحُوا لِي بِذَٰلِكَ . فَيَجِبُ يَا أَصَّدِقَائِي أَنْ أَعْمَلُ فِي كُوكُتَاوِنَ حَتَى أَعِيشَ ، وَهُذَا مَا كُنْتُ أَفْعَلُهُ طُوالَ خَيَاتِي ، بَلُ وَمُنْذُ طُفُولُتِي ، وَإِلَّا قَأَيْنَ عَسَايَ أَنْ أَذْهَبَ آلَانَ ؟ »

حُيْمَ الصَّمْتُ عَلَى المُكانِ ، فَتَرَكَ ستيفِن المِنصَّةَ وَأَفْسَحَ لَهُ الرَّحِالُ الطَّرِيقُ ، وَمَشَى بَيْنَهُمْ دُونَ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى أَيِّ مِنْهُمْ حَتّى خَرْجَ مِنْ بَابِ القاعَةِ .

صاحَ سلاكْبرِيدُج مُخاطِبًا ٱلعُمَّالُ : ﴿ لَا مَكَانَ بَيْنَنَا لِشَيْرَيرِ ! فَقُومُوا بِواجِيكُمْ يَا عُمَّالُ كُوكْتَاوِنَ ! وَلَنْهُتِفِ ٱلآنَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ مِنْ أَجْلِ ٱلنَّقَابَةِ . ﴿

هَتَفَ ٱلخَطيبُ ٱلهُتَافَ ٱلأُوَّلَ وَحُدَهُ ، أَمَّا ٱلهُتَافُ ٱلنَّالِي فَقَدُ رَدَّدَهُ مَعَهُ عِشْرُونَ شَخْصًا ، ثُمَّ رَدَّدُ ٱلجَمِيعُ ٱلهُتَافَ ٱلثَّالِثَ .

اِتَّسَمَتُ حَياةُ ستيفِن بَعْدَ ذُلِكَ بِالوَحْدَةِ ، فَكَانَ كُلَّمَا سَارَ فِي الشَّارِعِ أَوْ فِي مَصْنَعِ النَّسَاءُ اللَّافِي كَانَ يَعْمَلُ مَصْنَعِ النَّسَاءُ اللَّافِي كَانَ يَعْمَلُ مَعْمَنَ النَّسَاءُ اللَّافِي كَانَ يَعْمَلُ مَعْمَنَ الْتَرَمْنَ الصَّمْتُ .

كَانَ سَتَيْفِن دَائِمًا شَخْصًا هَادِئًا ، وَأُصَّبَحُ ٱلآنَ يَشْغُرُ بِٱلْوَحْدُةِ ٱلتَّامَّةِ ، وَلَمْ يَعُدُ يَرَى رَاشِيلٍ ، يُلُ حَرْصَ عَلَى أَلَا يَبْحَثَ عَنْهَا .

مَرَّتِ ٱلأَيَّامُ التَّالِيَّةُ عَلَى ذَٰلِكَ ٱلإِجْتِمَاعِ بَطِيئَةٌ مُتَثَاقِلَةً ، وَفِي ٱللَّيْلَةِ ٱلرَّابِعَةِ عِنْدَمَا

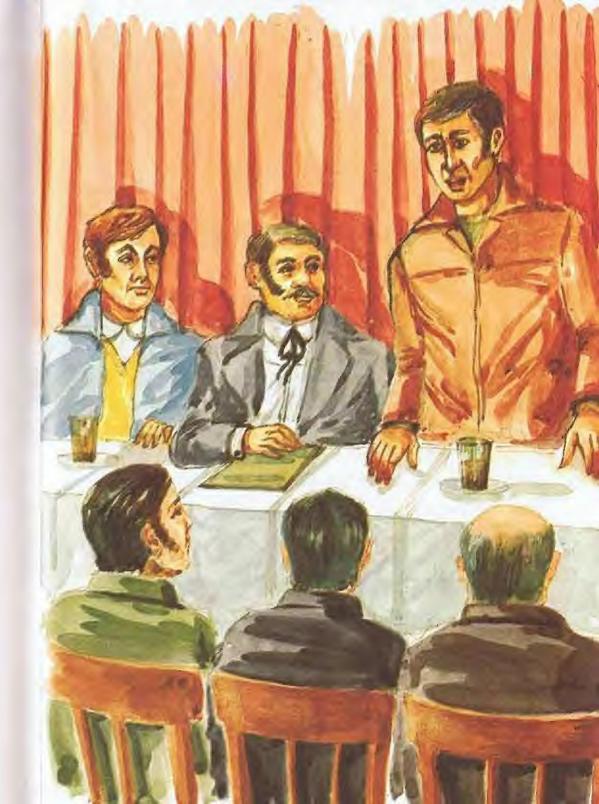

غَادَرَ سَتِيفِن ٱلْمُصَنِّعَ فِي مَوْعِدِهِ ٱلمُعْتَادِ ٱسْتَوْقَفَهُ فِي ٱلشَّارِعِ شَابٌ دُو شُعْرِ فَاتِحِ ٱللَّوْدِ ، وَكَانَ هٰذَا ٱلشَّخْصُ هُوَ بِيتُزَرِ ٱلَّذِي سَأَلُهُ : ﴿ أَ لَسْتَ أَنْتَ بِلاَكْبُولُ ؟ ﴿ اللّ

رَدَّ سَتِيفِن : ﴿ بَلَى . ﴿ وَقَدْ أَسْعَدُهُ أَنْ يَتَناهَى إِلَى سَمْعِهِ صَوْتُ رَجُلٍ يُحَدَّثُهُ ﴾ فَرَفَعَ قُبُّعَتُهُ بِٱلتَّحِيَّةِ .

« يُرِيدُ ٱلسَّيِّدُ باونْدِرْبِي أَنْ يَراكَ ، فَهَلْ تَعْرِفُ أَيْنَ يُقيمُ ؟ »

فَلْمَا رَدَّ بِالإِيجابِ قَالَ لَهُ ٱلشَّابُّ : ﴿ إِذًا ٱذْهَبْ إِلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ فَهُوَ يَنْتَظِرُكَ هُناكَ . ﴾

عِنْدُما ذَهَبٌ بلاكْبُول إلى باونْدِرْفي سَأَلَهُ ٱلأُخيرُ بِصَوْتٍ عَالِ : « حَسَنَنَا يا ستيفِن ، ماذا فَعَلَ بِكَ مُهَرَّجو كُوكْتاون ؟ »

كَانَ سَتَيْفِن يَقِفُ أَمَامَهُ وَقَدْ أَمْسَكَ بِقُبَّعْتِهِ فِي يَدِهِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى ٱلأَشْخَاصِ اللَّرْبَعْةِ المَمْوْجُودِينَ فِي الغُرْفَةِ يَتَنَاوَلُونَ الشَّايَ ، وَهُمُ السَّيَّدُ بِاوِنْدِرْبِي وَزَوْجَتُهُ وَشَعْفُهُم القادِمُ مِنْ لَنْدن . وَاسْتَخَقَّهُ بِاوْنِدِرْبِي لِيُحِيبَهُ عَنْ سُوْالِهِ قَائِلًا : وَاسْتَخَقَّهُ بِاوْنِدِرْبِي لِيُحِيبَهُ عَنْ سُوْالِهِ قَائِلًا : وَاسْتَخَقَّهُ بِاوْنِدِرْبِي لِيُحِيبَهُ عَنْ سُوْالِهِ قَائِلًا : " وَاسْتَخَقَّهُ بِاوْنِدِرْبِي لِيُحِيبَهُ عَنْ سُوْالِهِ قَائِلًا : " وَاسْتَخَقَّهُ بِاوْنِدِرْبِي لِيُحِيبَهُ عَنْ سُوْالِهِ قَائِلًا : "

وَلَمَّا كَانَ سَتِيْفِنَ قَدْ عَاشَ فِي صَمْتٍ طُوالَ الأَيَّامِ الأَرْبَعَةِ السَّابِقَةِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْعُرْ بِالرِّيَاحِ لِسَمَاعِهِ صَوْتَ باونْدِرْبِي الأَجْشُ ، وَلْكِنَّهُ أَجَابَ قائِلًا : « لَقَدْ نَقَلَ ذَٰلِكَ الشَّابُ رِسَالَتَكَ يَا سَيَّدِي ، وَعَرَفْتُ أُنِّكَ تَرْغَبُ فِي مُقَائِلَتِنِي . »

قَالَ بَاوِنْدِرْهِي : ﴿ حَدَّثْنِي عَنْ نَفْسِكَ وَعَنْ نِقَايَةِ ٱلعُمَّالِ . ﴿

أُجابَهُ سَتَيْفِن : ﴿ آسِفُ يَا سَيِّدي ، لَيْسَ عِنْدي مَا أَقُولُهُ فِي هٰذَا ٱلشَّأَٰذِ . ﴿

إِرْتَفَعَتْ أَنْفَاسُ آلسَّيِّدِ بِاوِلْدِرْبِي حَتَى صَارَتْ أَشْبَهَ بِرِيحٍ قَوِيَّةٍ ، وَوَجَّهَ حَدَيْثُهُ إِلَى هَارِتُهَاوُس ؟ إِنَّ هَٰذَا وَاحِدٌ مِنْ عُمَّالِي هَارِتُهاوُس ؟ إِنَّ هَٰذَا وَاحِدٌ مِنْ عُمَّالِي . وَكُنْتُ قَدْ بَدَأْتُ أَعْتَقِدُ أَنَّهُ فِي سَبِيلِهِ إِلَى أَنْ يَتْحَرِفَ وَيُزْدَادُ سُوءًا فَحَلَّرُتُهُ ، عُمَّالِي . وَكُنْتُ قَدْ بَدَأْتُ أَعْتَقِدُ أَنَّهُ فِي سَبِيلِهِ إِلَى أَنْ يَتْحَرِفَ وَيُزْدَادُ سُوءًا فَحَلَّرُتُهُ ، وَعَلَى الرَّغْمِ مِمَّا فَعَلَهُ بِهِ هُؤُلَاءِ آلحَمْقي ، فَهَا هُو ذَا يَخْشَى أَنْ يَنْطِقَ بِكَلِمَةٍ وَاجِدَةٍ . ١ وَاحِدَةٍ . ١

قَالَ سَتَفِقُ : ﴿ إِنَّنِي لَا أَخْشَى شَيْفًا يَا سَيَّدَي ، وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَقُولُهُ لَكَ . ﴾

قَالَ بَاوِلْدِرْنِي : ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَأَمْرُ مُضَّحِكٌ يَا سَتَيْفِن . هَلَّ تَعْتَقِدُ أَتَّنِي سَأَصَدُّقُ أَنَّ سَلاكُبِرِيدْجِ لا يُشِرُ ٱلمَتَاعِبُ هُنَا ؟ ﴾

أُجَابَهُ سَتَيْفِنُ : ﴿ عَفْوًا يَا سَيَّدِي ، لَكِنْ إِذَا مَا فَسَلَدَ ٱلقَادَةُ فَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَعِيبُ آلنَاسُ . كُلُّ مَا فِي ٱلأَمْرِ أَنَّهُمُ لا يَجِدُونَ قَادَةً أَفْضَلَ . ﴾

قَالَ بَاوِنْدِزْيِي مُوَجِّهُا حَدِيثَهُ إِلَى هَارِتُهَاؤُس : ﴿ أَنْصِتُ يَا هَارِتُهَاؤُس لِمَا يُقَالُ ، وَبِذْلِكَ سَوْفَ تَتَعَرَّفُ إِلَى بَعْضِ مُشْكِلاتِنا . ﴿ ثُمَّ تَنَهَّدَ فِي عُمْقِ قَائِلًا : ﴿ قُلْ لِي يَا سَتَيْفِن ، لِمَاذَا رَفَضْتَ أَنْ تَنْضَمَّ إِلَى تِلْكَ ٱلنَّقَائِةِ ؟ ﴿

أجابَ ستيفِن : ﴿ لَقَدْ كُنْتُ أَفْضُلُ أَلَا أَقُولَ شَيْئًا عَنْ ذَٰلِكَ . أَمَا وَقَدْ سَأَلْتَنِي فَإِنَّنِي سَأَجِيبُكَ . لَقَدْ وَعَدْتُ بِذَٰلِكَ . ﴾

قَالَ بَاوِنْدِرْنِي : ﴿ لَكِنَّكَ لَمْ تَعِدْنِي بِشِّيءٍ . ﴾

قَالَ سَتِيفِن : « لا يَا سُيِّدي . لَمْ يَكُنْ وَعْدِي لَكَ . »

قَالَ بِاوِنْدِرْفِي بِحِيْرَةِ: " بِطَبِيعَةِ آلحَالِ ، لَمْ يَكُنْ وَعُلَكَ لِي ، فَهُولاءِ آلرِّجَالُ لا يَشْعَلُهُمْ أَمْرِي عَلَى آلاطلاقِ . " لَكِنَّ سَتِيْنِ آسْتَدَازِ فَجَاةً وَوَجَّهَ حَدَيْتُهُ إِلَى السَّيِّدَة بِاوِنْدِرْفِي قَائِلاً: " لا يا سَيَّدَتِي ! إِنَّ هُولاءِ آلرَّجَالَ لَيْسُوا يِمُهُرَّجِينَ أَوْ لُصُوصٍ ، وَإِنْ كُنْتُ أَدْرِكُ أَنَّهُمْ لَمْ يَحْسِنُوا مُعامَلَتِي ، وَلَكِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ أَوْ لُصُوصٍ ، وَإِنْ كُنْتُ أَدْرِكُ أَنَّهُمْ لَمْ يَحْسِنُوا مُعامَلَتِي ، وَلَكِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ أَوْ يُحْسِنُوا مُعامَلَتِي ، وَلَكِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ أَوْ يُحْسِنُوا مُعامِلَتِي ، وَلَكِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ أَدُونَ مُؤَلاءِ آلرَّجَالَ مَعْرِفَةً جَيِّدَةً ، فَقَدُ أَدُوا وَاجِبُهُمْ طُوالَ حَياتِي ، وَيَجِبُ عَلَيْ أَنْ ٱلْتَرَمْ بِالْحَقِيقَةِ كُلِّمَا تَكَلِّمُتُ عَنْهُمْ . عَشْمُ فَو اللهِ عَلَى أَنْ الْتَرَمْ بِالْحَقِيقَةِ كُلّما تَكَلَّمْتُ عَنْهُمْ . وَيُجِبُ عَلَيْ أَنْ ٱلْتَرَمْ بِالْحَقِيقَةِ كُلّما تَكَلَّمْتُ عَنْهُمْ . وَسُخَلُونِ ، مُهَذَّبُونَ صَادِقُونَ ، تُمْثَلُقُ قُلوبُهُمْ يَمَشَاعِرِ فَهُمْ فِي ٱلواقِعِ رِجَالُ أَمْنَاهُ وَمُخْلِصُونَ ، مُهَذَّبُونَ صَادِقُونَ ، تُمْثَلُقُ قُلُوبُهُمْ يَمَشَاعِرِ قَالِمُحَدِّةِ . " المُعْلِقُ وَآلِمُحَدِّةً . "

ضَحِكَ باونْدِرْبي ضِحْكَةُ عالِيَةً وَقَالَ : « وَلَكِنَّهُمْ لا يُحِبُّونُكَ يَا مُشْيَفِنَ ! »

إستمرَّ ستيفِن في مُخاطَيَتِهِ ٱلسَّيَّدَة باوثيدِي قائِلا : " إِنَّهُمْ يُجبَون زُمَلاءَهُمْ يَا سَيَّدَيْ ، وَأَنَا وَاجِدُ مِنْ زُمَلائِهِمْ . إِنَّ بَعْضَ مَا يَتْصِفُون بِهِ مِنْ صفاتِ طَيْبَةِ ، كَالشَّرْفِ وَٱلإحساسِ بَالُواجِبِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُثِيرَ بَعْضَ ٱلمَتَاعِبِ ، أَوْ يُسبَّبِ بَعْضَ ٱلأَخْطارِ . وَرَغْمَ حِرْصِهِمْ عَلَى ٱلْالْتِرَام بِجانِب آلصَّوابِ فَهُنَاكَ أَخْطاءٌ نَقَعُ أَحْيَانًا وَلا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا . »

عِنْدَيْلِدِ بَدَأَ بِاوِنْدِرْبِي يَشْعُرُ بِالضَيقِ وَالغَضَبِ إِزَاءَ بِلَكَ المُنافَشَةِ الَّتِي لَيْسَتُ مِنْ شُؤُونِ زَوْجَتِهِ ، فَقَالَ لِسَنِفِن : « اِسْتَجِعْ لِما سَأْقُولُ يا سَنِفِن . إِنَّ هَٰذَا السَّبِّدِ — وَأَشَارَ إِلَى هَارُتِهَاؤُسِ — عُضْوٌ فِي اَلبَرْلَمَانِ ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ لَنْدَن ، وَيَوَدُ أَنْ يَعْرِفَ الدَّقَائِقَ . وَالآنَ أَخْبِرْنِي ما هِنِي شَكُواكَ ؟ »

أَجَابَ سَتِيفِنَ : ﴿ إِنَّنِي لَا أَشُكُو شَيْئًا ، وَقَدْ جِئْتُ هُنَا لِأَنَّكَ ثُرِيدٌ أَنَّ تَتَحَدَّثَ نَّى . ﴾

سَأَلُهُ بِاوِنْدِرْبِي : « حَسَنًا وَمِمَّ يَشْكُو ٱلعُمَّالُ ؟ »

أجاب ستيفن: « أنا لست مُتحدُّنًا ليفًا ، وَلَكِنتُنِي أَعْرِفُ الْكَثير عَنْ مُشكلاتِهِمْ ، فَنحْنُ نعيشُ في مدينة بالغة القراء ، وبالغة الفقر في الوقت نفسه ، مُشكلاتِهمْ ، فَنحْنُ نعيشُ في مدينة بالغة القراء ، وبالغة الفقر في الوقت تفسه اللاف مِن العُمَالِ يَعْمَلُونَ في المُصابِع ، ويُؤدّون جَميعُهُمُ العُمَل نَفْسَهُ اللّذي النَّهُ مِن العُمَالِ يَعْمَلُونَ في المُصابِع ، ويُؤدّون جَميعُهُمُ العُمَل نَفْسَهُ اللّذي النَّهُ عَنْ مَا الله الله مُتَى يَمُوتُوا . وَلَكِن النَّفُر يَا سَيّدي إلى ليوتِنا : إنها ليوت صغيرة مُظلِمة تَكتفلُ بسكانِها ، ولا بارقة أمل تُبشر بحياة المُصل ، اللّهم إلا الرّاحة الأبديّة الّتي تأتي في النّهاية . إنّك تُكتُبُ عَنَا يا سيّدي أمورنا ، ولا شكّ أنك دائمًا مُجتَّ فيما تقولُهُ ، ونحن كما تتحدّث في البرلمان عن أمورنا ، ولا شكّ أنك دائمًا مُجتَّ فيما تقولُهُ ، ونحن دائمًا مُخْطَون . إنّ حياننا با سيّدي ما هي إلا ضرّبٌ مِن التّخبُطِ ، التُخبُطِ ، التُخبُط المُائل . "

سَأَلُهُ بِاوِئُدَرُي : ﴿ وَكَيْفَ لِمُكِنَّاكَ أَنَّ تُصَحِّحَ هَٰذَا ٱلتَّخَبُّطُ ؟ ﴾

أجاب ستيفِن : ﴿ إِنِّنِي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَجِدَ حَلَّا لِهُذَا . أَ لَيْسَ هَٰذَا مِنْ صَمَيْحِ واجبات قادتنا هُمَا ، وهُمَاك في ٱلبَّرْلِمان ؟ ﴾

قال باولدرِّي : « إِنْنِي أَعُرِفُ ذَلِكَ . وَسَوْفَ نَقْبِضُ عَلَى كُلُّ هُوْلاءِ ٱلرَّجَالِ مِنْ أَمْثَالِ سَلاكْبَرِيدُ جَ ، وَلَلْقِي بِهِمْ فِي ٱلسَّجْنِ . «

هزّ ستيفن رأسه وقال : « إنّ لهذا لنْ يُغيّر مِن آلاَمْرِ شَيْفًا يا سَيّدي . لَقَدْ عِشْنَا وَسُطُ لَهُذَا اللّ يُغيّر مِن آلاًمْرِ شَيْفًا يا سَيّدي . اللّهُ نظر إلى ساعَة مُعلّقة على وسُط لهذا آلتُخبُط وَآسْتُطُوع أَنْ توقِف مسيرة آلزّمن إذا أطائِط وَآسْتُطُوع أَنْ توقِف مسيرة آلزّمن إذا وضعت لهذه آلسّاعة في آلسّخن . "

نَظَرَتِ آلسَّيْدَةُ باونْدِرْبِي إلى ستيفِن نَظْرَةُ سَرِيعَةً ، ثُمَّ أَشَارَتْ بِنَظْرَتِهَا نَحْوَ آلبابٍ . وَلْكِنَّهُ كَانَ يُدْرِكُ أَيْضًا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُدافِعَ عَنْ شَرَفِ قَوْمِهِ . وَنَظَرَ إلى آلسَّيِّدِ هارِتُهاؤُس وَقَالَ :

" أَنَا لَسْتُ رَجُلًا مُتَعَلِّمًا يَا سَيَّدي ، وَلا أَعْرِفُ سَبِيلًا لِوَضْعِ حَدًّا لِهٰذَا الشَّخْبُطِ . وَلْكِنِّتِي أَعْرِفُ الأَشْيَاءَ اللَّتِي لا يُمْكِنُ أَنْ تَضَعَ حَدًّا لِلَاِلِكَ التَّخْبُطِ ، كَمَا أَنَّ السَّلْبِيَّةَ يَدِ وَاحِدَةٍ — مَهْما بَلَغَتْ قُوْتُها — أَنْ تَضَعَ حَدًّا لِلْذِلِكَ التَّخْبُطِ ، كَمَا أَنَّ السَّلْبِيَّةَ لَنْ يَكُونَ لَنْ يَعْمِ صَوَابِ دَائِمًا ، فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَنْ يَتَعَلِّمُ فَلَا يَقَالِ مَخْطِئًا دَائِمًا ، وَلَنْ يُساعِدُ ذَلِكَ عَلَى إِنْهَاءِ هٰذَا الوَضْعِ . فَهُناكَ الطَّرُفُ اللَّهٰ أَسُودُ وَأَجْوَفُ يَفْصِلُ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ ، وَالْفِصالُهُما عَلَى ذَلِكَ النَّحْوِ يَا سَيَّدي عَالَمٌ أَسُودُ وَأَجْوَفُ يَفْصِلُ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ ، وَالْفِصالُهُما عَلَى ذَلِكَ النَّحْوِ يَا سَيِّدي عالَمٌ أَسُودُ وَأَجْوَفُ يَفْصِلُ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ ، وَالْفِصالُهُما عَلَى ذَلِكَ النَّحْوِ يَا سَيِّدي عالَمٌ أَسُودُ وَأَجْوَفُ يَفْصِلُ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ ، وَالْفِصالُهُما عَلَى ذَلِكَ النَّحْوِ لا يَضَعُ حَدًّا لِيلْكَ المُشْكِلَةِ . فَنَحْنُ جَمِيعًا رِجَالًا وَنِسَاءً لَسَنَا الْاتِ أَوْ شُخوصًا لا حَيَةً فيها ، بَلْ إِنَّنَا بَشَرِّ لَنَا قُلُوبُنا ، وَتُحِبُ وَنَتَمَنِي ، وَلَنَا مَخَاوِفُنا وَذِكْرَيَاتُنا ، وتُحِبُ وَنَتَمَنِي ، ولَنَا مَخَاوِفُنا وَذِكْرَيَاتُنا ، مِثْلُ مَا لَكُمْ تَمَامًا . "

فَتَحَ سَتِيفِن ٱلبابَ وَٱلْتَظَرَ ، فَقَالَ باونْدِرْبِي وَقَدِ آخْمَرُ وَجْهُهُ ٱخْمِرارًا شَدِيدًا : ﴿ آهِ ، إِنَّهَا تِلْكَ ٱلمِلْعَقَةُ ٱلدَّهَبِيَّةُ مَرَّةً أُخْرَى يَا بِلاَكْبُولَ . فَأَنْتُمْ دَائِمُو ٱلشَّكُوى ، حَتَى لَقَدْ صَارَتِ ٱلشَّكُوى هِيَ كُلَّ حَياتِكُمْ . ﴾

هَرُّ سَتِيفِن رَأْسَهُ وَقَالَ : ﴿ مَا أَنَا إِلَّا نَسَاجٌ يَا سَيِّدي . ﴾

قَالَ بَاوِنْدِرْنِي : ﴿ إِنَّكَ تُثْيَرُ ٱلكَثْيَرَ مِنَ ٱلمَتَاعِبِ ، حَتَّى لَقَدْ ضَاقَتْ بِكَ ٱلنَّقَابَةُ نَفْسُهَا . إِنَّنِي مَا كُنْتُ أُظُنَّ يَوْمًا أَنَّ لِهُولَاءِ ٱلنَّاسَ عَلَى صَوَابٍ ، وَلَٰكِنَّنِي أَنَّفِقُ مَعَهُمُ ٱلآنَ عَلَى شَنْيَءِ واحِدٍ ، فَقَدْ ضِقْتُ أَنَا أَيْضًا بِكَ . ﴿

تُطَلَّعُ ستيفِن بِسُرْعَةِ إلى وَجْهِ باونْدِرْبِي ، وَلَكِنَّ ٱلأَخيرَ قَالَ : ﴿ بَعْدَ أَنْ تَحْصُلَ عَلَى أَجْرِكَ فِي نِهَايَةِ هُذَا ٱلأُسْبُوعِ ، عَلَيْكَ أَنْ تَجِدَ لِنَفْسِكَ مَكَانًا آخَرَ تَذْهَبُ إلَيْهِ . ﴾

أَجَائِهُ سَتَيْفِن : ﴿ وَلَكِنْ يَا سَيِّدِي إِنَّ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَحْصُلَ عَلَى عَمَلِ مَعْكَ ، فَلَنْ أَحْصُلُ عَلَى عَمَلِ فِي أَيِّ مَكَانٍ . أَنْتَ تَعْرِفُ هَٰذَا يَا سَيِّدِي ! ﴿

قَالَ بَاوِنْدِرْنِي : ﴿ هَٰذِهِ مُشْكِلَتُكَ ٱلْخَاصَّةُ . ﴾

نَظَرَ سَتَيْفِنَ إِلَى السَّيِّدَةِ بَاوِنْدِرْبِي ، وَلَمْ تَكُنْ تَنْظُرُ إِنَّيْهِ ، فَٱسْتَدَارَ وَعَادَرَ ٱلغُرْفَةَ .

## الفَصْــلُ آلرّابِـعَ عَشــرَ

كَانَ ٱلظَّلَامُ قَدْ بَدَأْ يُحَيِّمُ عَلَى ٱلمَدينَةِ عِنْدُما غَادَرَ سَيْفِن مَنْزِلَ باونْدِرْبِي . وَفِي ٱلشَّارِعِ كَانَتُ ثَمَّةً مُفَاجَأَةٌ ، بَلْ مُفَاجَأُتَانِ فِي ٱلْيَظارِهِ ، فَقَدِ ٱلتَقَى يِبَلُكَ ٱلسَّيَّدَةِ ٱلسَّيدَةِ ٱلسَّيدَةِ ٱلسَّيدَةِ ٱلسَّيدَةِ ٱلعَجوزِ ٱلغَرِيبَةِ ٱلَّتِي قَابَلَهَا مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ عَامٍ . وَهَا هُوَ يَلْتَقَنِي بِهَا مَرَّةُ أُخْرَى . أَمَّا ٱلمُفَاجَأَةُ ٱلثَّانِيَّةُ فَهِي وُجودُ راشِيل مَعَها .

قَالَ : ﴿ آهِ يَا عَزِيزَتِي رَاشِيلَ إِأْ أَثْنَتِ مَعْهَا يَا سُيُّدَتِي ؟ ﴾

أَجَابَتُهُ العَجُوزُ قَائِلَةً : ﴿ نَعَمْ إِنَّنِي مَعَهَا ، وَقَدِ اَلْتَقَيْتُ بِهَا لِتُوَى . وَكُنْتُ أَرْقُبُ مَنْزِلَ السَّبِّدِ بَاوِنْدِرْبِي مُنْذُ الصَّبَاحِ. . وَقَدْ سَمِعْتُ بِنَبَإِ رُواجِهِ العَامَ المَاضِي ، وَكُنْتُ آمُلُ أَنْ أَرَى زَوْجَتَهُ ، وَلٰكِنَّهَا لَمْ تُغَادِرِ المَنْزِلَ قَطُّ . وَقَدِ النَّقَيْتُ بِهْذِهِ الشَّابَّةِ مُنْذُ عَشْرِ دَقَائِقَ ، وَتَبَادَلْنَا الحَديثَ . »

عاوَدَ ستيفِن آلإخساسُ بِأَنَّهُ لا يُحِبُّ هَٰذِهِ ٱلْمَرْأَةُ ٱلعَجوزُ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَجِدُ تَفْسيرًا لِذَٰلِكَ ، وَخُصوصًا أَنَّهَا كَانَتْ تَتَّسِمُ بِٱلبَساطَةِ وَٱلصَّدْقِ ، فَقَالَ لَهَا بِطَرِيقَتِهِ ٱلرَّقِيقَةِ ٱلمُعْتَادَةِ : « حَسَنًا يَا سَيِّدَتِي ، لَقَدِ ٱلْتَقَيْتُ بِٱلسَّيِّدَةِ باونْدِرْبِي ، وَهِي شَائَةٌ جَميلَةٌ ، وَلَهَا عَيْنَانِ تَمْتَلِعَانِ بِٱلْفِكْرِ ، وَهِيَ هَادِئَةُ ٱلطَّبْعِ . »

قَالَتِ ٱلغَجُوزُ : ﴿ شَائَّةٌ وَجَمِيلَةٌ أَجُلُ ! وَسَعِيدَةٌ ؟ ﴿

قَالَ سَنِيفِن مُتَرَدِّدًا : ﴿ فَيَمَا أَخْسَبُ يَا سَيُّدَتِي . ﴿

سَأَلْتُهُ ٱلمَرَّأَةُ : " فيما تَحْسَبُ ؟ لا بُدُ أَنَّها سَعِيدَةً . إِنَّها رَوْجَةُ رَئِيسِكُمُ . " نَظْرَ سَتِيفِن إِلَى رَاشِيل وَقَالَ : " لَنْ يَكُونُ رَئِيسِي بَعْدَ هَٰذَا ٱلأُسْبُوعُ . " سَأَلْتُهُ رَاشِيل فِي قَلْقِ : " هَلْ سَتَثَرُكُ ٱلمَصَنَعَ يا سَيْفِن ؟ "

أَجَابِهَا : ﴿ يَجِبُ عَلَيَ أَنْ أَتُرَكَهُ ، فَهٰذَا أَفْضَلُ شَيْءٍ لِي وَلِلْعُمَّالِ ٱلآخَرِينَ ، كَمَا يَجِبُ أَنْ أَعَادِرَ كُوكُتاوِن ، وَأَبْحَثُ عَنْ عَمَلِ فِي مَكَادِ آخَرُ ، ﴿

سَأَلُتُهُ : ﴿ أَيْنَ سَتَذَهُبُ يَا سَتِيفِنِ . ﴿

أَحَابُهَا : ﴿ لَا أُعْلَمُ ٱلآنَ ، وَلَكِنِّي سَأَجِدُ مَكَانًا آخَرٍ . ﴿

كَانَ سَتِيقِنَ يَكُرُهُ أَنْ يَتُرُكُ رَاشِيلَ ، وَلَكِنَّ ذُلِكَ قَدْ يَكُونُ أَجَّدَى لَهَا ، فَلَنْ يَجَدُ ٱلعُمَالُ مُبَرِّرًا لِلْعَصَبِ عَلَيْهَا يَعْدَ أَنْ يَذُهَبَ ، فَقَالَ لَهَا : " إِنَّنِي أَشْعُرُ بِأَنَّ يُقَلَّا يَجَدُ ٱلعُمَالُ مُبَرِّرًا لِلْعَصَبِ عَلَيْهَا يَعْدَ أَنْ يَذُهَبَ ، فَقَالَ لَهَا : " إِنَّنِي أَشْعُرُ بِأَنَّ يُقَلَّا عَنْ صَدَّرِي . "
قَدِ ٱلزَاحَ عَنْ صَدَّرِي . "

اِبْتَسْمَتْ لَهُ رَاشِيلِ آئِتِسَامَةً وَدُودًا ، وَمَشَى ٱلثَّلاثَةُ مُعًا .

سَأَلَ سَتَيْفِنَ ٱلسَّيِّدَةَ ٱلعَجوزَ : ﴿ هَلْ سَتَقْضِينَ لَيُلْقَكِ فِي كُوكْتَاوِنَ يَا سَبُّدَتِي ؟ ﴿ ا أَجَانِتُهُ : ﴿ نَعَمْ ، فِي ذَٰلِكَ ٱلفُنْدُقِ ٱلصَّغِيرِ ٱلقَريبِ مِنَ ٱلمَحَطَّةِ ؛ لِأَنَّى سَأْسَافِرُ غَدًا عَائِدَةً إِلَى نَبْتِي . ﴾

قَالُ لَهَا سَتَنِفِن : ﴿ تَفَضَّلُ فِي نَيْتَى يَا سَيَّدَتِى وَتَنَاوُلِى ٱلشَّاكِي ، وَفِي هُذِهِ ٱلحَالَةِ سَتَأْتِي رَاشِيلِ أَيْضًا ، وَسَأَرَافِقُكِ يَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَى ٱلْفُنْدُقِ . رُبَّمَا يَنْقُضِي وَقَتْ طَويلُ يَا رَاشِيلِ قَبْلُ أَنْ نَلْتَهْنِي مَرَّةً أُخْرَى . ﴿

قَيِلا دَعْوَتُهُ ، وَسَارَ ثَلاَئَتُهُمْ حَتَى ذَلِكَ الشَّارِعِ الضَّيِّقِ حَيْثُ يُقيمُ ستيفِن . وَهُناكَ نَظَرَ ستيفِن في حَوْفٍ إلى أَعْلَى ، فَوجَد نافِذَةَ عُرْفَتِهِ مَفْتُوحَةً كَمَا تَرَكَهَا فِهُ الصَّبَاحِ . فَلَمْ يَكُنْ فِي الغُرْفَةِ أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ هَرَيَتْ زَوْجَتُهُ مُنْذُ بِضَعَةِ أَشْهُمْ فِي العُرْفَةِ أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ هَرَيَتْ زَوْجَتُهُ مُنْذُ بِضَعَةٍ أَشْهُمْ وَ العَرْفَةِ أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ هَرَيَتْ زَوْجَتُهُ مُنْذُ بِضَعَةٍ أَشْهُمْ وَتَلَمْ أَيْنَ ذَهَبَتْ . وَكَانَ عَلَى ستيفِن أَنْ يَشْتَرِي أَنْانًا فَي جَديدًا لِيَفْرِشَ بِهِ غُرْفَتَهُ .

بَعْدَ أَنْ دَخَلُوا أَشْعُلَ سَتِيفِن ٱلمِصْبَاحَ ، وَتَوَلَّتُ رَاشِيلِ تَقْطِيعَ ٱلحُبْرِ وَالزُّبْدِ وَإِعْدَادَ ٱلشَّايِ . وَتُمَتَّعُتِ ٱلسَّيِّدَةُ ٱلعَجُورُ بِالوَجْبَةِ ٱلَّتِي تُنَاوَلَتُها ، وَبَدَتْ عَلَيْها آلسَّعَادَةُ . وَسَأَلُها سَتِيفِن : « إِنَّنِي لا أَعْرِفُ آسْمَكِ بَعْدُ يَا سَيَّدَتِي ، قَمَا آسْمُكِ ؟ »

أَجَانِتُهُ : ﴿ إِسْمَى ٱلسَّيِّدَةُ بِغَلَم ، وَقَدْ تُؤْفِّي زَوْجِي مُنْذُ سَنُواتٍ ، وَكَانَ رَجُلًا طَيْبًا لِلْغَائِيةِ . »

سَأَلُها : ﴿ إِنَّنِي آسِفٌ . هَلْ لَدَيْكِ أُوْلَادٌ ؟ ﴾

اِهْنَزَّ كُوبُ آلشَّايِ فِي يَدِ آلسَّيْدَةِ بِغُلَر عِنْدُ سَماعٍ. هٰذَا ٱلسُّوْالِ ، وَلَكِنَّهَا أُجَابَتُهُ : « لا ، لَمْ يَعُدُ لِنِي ٱلآنَ أُولادٌ ! »

هَمَسَتُ راشِيل إلى ستيفِن قائِلَةً : ﴿ لَقُدُ ماتوا . ﴾

قَالَ سَتَيْفِنَ : ﴿ آسِفٌ يَا سَيَّدَتِي لِتَوْجِيهِي هَٰذَا السُّوْالَ . كُمْ أَلُومُ نَفْسَى لِأَنِّي ... ﴾

قَاطَعَتْهُ ٱلعَجورُ قَائِلَةً : ﴿ لَقَدْ كَانَ لِي آبَنَّ ، وَكَانَ جَادًّا فِي عَمَلِهِ وَنَاجِحًا كُلَّ

ٱلنَّجَاحِ ، وَلُكِنَّتِي أُفَضُّلُ أَلَا أَتَكَلَّمَ عَنْهُ . إِنَّهُ ... » ثُمَّ وَضَعَتْ كوبَها وَقالَتْ : « لَقَدْ فَقَدْتُهُ . »

في ٱللَّحْظَةِ ٱلتَّالِيَةِ سَمِعَ ٱلجَمِيعُ ضَوْضاهُ عَلَى ٱلسُّلَم ، ثُمَّ سَمِعوا صَوْثَ سَيَّدَةً ثنادي ستيفن . وَكَانَتُ تِلْكَ ٱلسَّيِّدَةُ هِتَى صاحِبَةَ ٱلمَّتَجَرِ بِٱلطَّابَقِ ٱلسُّفْلِتِي مِنَ ٱلنَّيْتِ . وَخَرَجَ ستيفِن إلَيْها ، وَتَحَدُّثا مَعًا . وَتَناهَى إلى آذَانِ راشِيل وَٱلسَّيِّدَةِ بِعُلَر ٱسْمٌ رَدَّدَتُهُ ٱلسَّيِّدَةُ بِعُلَر بِصَوْتٍ خافِتٍ قائِلَةً : « باونْدِرْنِي ! يَجِبُ أَنْ أَخْتَفِي عَنْهُ ! » ثُمَّ هَبَّتْ واقِفَةً وَهِنَي تَقُولُ : « أَرْجُوكُمْ ، لا تَجْعَلُوهُ يَرافِي . »

تَعَجَّبَ ستيفِن وَسَأَلُهَا فِي ذَهَشَةٍ : ﴿ مَا اَلْأَمْرُ يَا سَيُدَتِي ؟ إِنَّهُ لَيْسَ السَّيِّدَ باونْدِرْبِي ، إِنَّهَا زَوْجَتُهُ ، وَلا أُظُنِّكِ تَخَافِينَ مِنْهَا ، فَقَدْ ذَكْرَتِ مُنْذُ ساعَةٍ أَنَّكِ تُغْتَقِدينَ أَنَّهَا آمْرَأَةٌ رَائِغَةٌ . ﴾

سَأَلَتُهُ وَهِيَ لا تَرَالُ تَرْتَجِفُ : « هَلْ هِي خَقًّا اَلسَّيَّدَةُ باونْدِرْبِي ؟ أَ وَاثِقَ أُثْتَ بِذَٰلِكَ ؟ »

أَجابُها: « تَمامُ ٱلثُّقَةِ . »

فَقَالَتْ : « سَأَلْزُمُ مَكَانِي فِي هٰذَا ٱلرُّكْنِ مِنَ ٱلغُرُّفَةِ ، وَأَرْجُوكَ ٱلَا تُتَخَدُّثُ إِلَى . «

حَمَلَ سَتَيْفِنَ ٱلمِصْبَاحَ وَنَزَلَ ٱلسُّلَّمَ ، ثُمَّ عادَ وَمَعْهُ لَوِيزًا يُتَبَعُها ٱلجَرُّوُ شَقيقُها ، ثُمَّ دَخَلُوا جَمِيعًا ٱلغُرْفَةَ .

كَانَتْ تِلْكَ أُوِّلَ زِيارَةٍ تَقُومُ بِهَا لَوِيزًا إِلَى مَسْكُنِ أُنِّي مِنَ ٱلغُمَّالِ فِي كُوكْتَاوِن ،

لَقَدُ كَانَتْ تَعْرِفُ ٱلكَثِيرَ مِنَ ٱلحَقَائِقِ عَنْ هُؤُلاءِ ٱلنَّاسِ وَعَنْ عَمَلِهِمْ ، وَلَكِنَ مَعْرِفَتُهَا بِهِمْ كَانَتْ تَقْرَأُ عَنْهَا فِي كُتُبِ ٱلعُلُومِ ، فَهُمْ بِهِمْ كَانَتْ تُقْرَأُ عَنْهَا فِي كُتُبِ ٱلعُلُومِ ، فَهُمْ جَمِيعًا يَبْنُونَ أَعْشَاشِهُمْ وَيَعْمَلُونَ . وَكَانَتْ غُرْفَةُ سَتِيفِن واحِدَةً مِنْ تِلْكَ جَمِيعًا يَبْنُونَ أَعْشَاشِهُمْ وَيَعْمَلُونَ . وَكَانَتْ غُرْفَةُ سَتِيفِن واحِدَةً مِنْ تِلْكَ آلاَعْشَاشِ .

تَطَلَّعَتْ لِوِيرًا حَوِّلُهَا لِيضِع دَقَائِقَ ، وَلاحَظَتْ فِي ٱلغُرْفَة قِطَعَ ٱلأَثَاتِ ٱلقَلِيلَةَ ، وَبَغْضَ ٱلكُتُب . وَوَقَعَ بَصَرُهَا عَلَى ٱلسَّيْدَتَيْنِ ، فَخَمَّنَتْ أَنَّ ٱلشَّابَةَ ٱلصَّغَيْرَةَ لَيْسَتْ رُوْجَةَ سَتَفِين . وَكَمَا حَدَثَ فِي تِلْكَ ٱللَّيلَةِ عِنْدَمَا تَحَدَّثَ سَتَفِين إلى ٱلسَّيدَةِ بَوْجَةً سَتَفِين . وَكَمَا حَدَثَ فِي تِلْكَ ٱللَّيلَةِ عِنْدَمَا تَحَدَّثَ سَتَفِين إلى ٱلسَّيدَةِ بَوْجَةً سَتَفِين ، تَحَدَّثَ هِنَي إلى راشِيل فَقَالَتْ لَهَا : « لَقَدْ جِئْتُ لِأُمُد يَدَ ٱلمُساعَدةِ إِنْ سَنْحُتُمْ لِي بِذَٰلِكَ . هَلْ تَعْرِفِينَ مَا حَدَثَ ؟ هَلْ أَخْبَرَكِ بِٱلأَمْرِ ؟ »

أَجَائِتُهَا رَاشِيلَ : « لَقَدُّ أَخْبَرُنِي أَنَّهُ سَوْفَ يَتْرُكُ ٱلْعَمَلَ . »

قَالَتْ لَوِيزا : ﴿ إِذَا تَرَكَ ٱلْعَمَلَ فِي مَصْنَعِ زَوْجِي ، فَلَنْ يَكُونَ بِٱسْتِطَاعَتِهِ أُنْ يَجِدُ عَمَلًا آخَرَ فِي مَدِينَةِ كُوكُتاون . أَ لَيْسَ هُذَا صُحِيحًا ؟ ﴿

قَالَتْ رَاشِيلَ : « بَلَى أَيْتُهَا ٱلشَّابُةُ ، فَسَوْفَ تُكُونُ سُمْعَتُهُ قَدْ سَاءَتْ بَيْنَ ٱلجَميعِ . »

قَالَتْ لَوِيزا : ﴿ كَمَا أَنَّ زُمَلاءَهُ مِنَ آلَعُمَّالِ لَنْ يَقْبَلُوا آلِعَمَلَ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ رَفَض أَنْ يَشْتَرِكَ فِي نِقَانِتِهِمْ ، وَللسَّبَبِ نَفْسِهِ أَيْضًا لَنْ يُوظِّفُهُ أَيِّي مِنْ أَصْحَابِ آلأَعْمَالِ . وَلْكِنْ أَخْبِرِينِي هُلْ وَعَدَكِ بِأَلّا يَنْضَمَّمُ إِلَى آلنَقابَةِ ؟ ﴿

الْفَجَرَتُ راشِيل فِي ٱلبُكاءِ قائِلَةً : ﴿ إِنَّنِي لَمْ أُطْلُبْ مِنْهُ وَعَدًا . يَا لَلْفَتِي ٱللَّهِ مَا أُرَدْتُ إِلَّا أَنْ أُجَنَّبُهُ ٱلمَتَاعِبَ مِنْ أُجْلِ مَصْلَحَتِهِ . وَلَمْ أَكُنْ ٱلمِسْكِينِ ! إِنَّنِي مَا أُرَدْتُ إِلَّا أَنْ أُجْنَبُهُ ٱلمَتَاعِبَ مِنْ أُجْلِ مَصْلَحَتِهِ . وَلَمْ أَكُنْ

أَطْنُ أَنَّهُ سَوْفَ يَفْقِلُ عَمَلَهُ ، وَلَكِنْ هَا هُوَ آلآنَ يُفَضَّلُ ٱلمَوْتَ عَلَى أَنْ يَنْقُضَ وغَدَهُ . \*

أَمْسَكَ سَتِيفِن بِيْدِ رَاشِيلِ قَائِلًا : ﴿ إِنَّنِي أُكِنُ لَكِ تَقْدِيرًا كَبِيرًا وَحُبًّا فَائِقًا مَا رَاشِيلِ . لَقَدْ كُنْتُ سَعِيدًا عِنْدَمَا وَعَدْتُ ذَٰلِكَ ٱلوَعْدَ ، وَسَيْسُعِدُنِي أَيْضًا أَنْ أَحَافِظُ عَلَيْهِ . ﴾

نظرَتْ إِلَيْهِ لَوِيوَا نَظْرَةً تُكَثِّيفُ عَنْ مَزِيدِ مِنْ اَلِاحْتِرَامِ لَهُ ، ثُمُّ أَخْنَتُ رَأْسَها ، وَسَأَلْنَهُ فِي صَنُوتِ حَافِتٍ : ﴿ مَاذَا سَتَصَنَّعُ ؟ ﴿

أَجَابَهَا : « سَأَذُهَبُ بَعِيدًا يَا سَيَّدَتِي ، وَسَأَحَاوِلُ أَنْ أَجِدَ لِنَفْسَي عَمَلًا فِي أَيُ مَكَانِ آخَرُ . »

سَأَلَتُهُ : ﴿ وَكَيْفُ سُتُسَافِرُ ؟ \*

أُجابَها : سَأْسيرُ يا سَيَّدَتِي . ١

قَالَتْ لَوِيرَا: ﴿ رَاشِيلَ ! ﴾ ثُمَّ فَتَحَتْ حَقيبَةَ يَدِها ، وَأَخْرَجَتْ مِنْهَا أَرْبَعَةَ جُنِيهَا تَو وَضَعَتْهَا عَلَى ٱلمِنْصَدَةِ قَائِلَةً : ﴿ إِنَّكِ تَعْرِفْينَهُ جَيَّدًا ، وَيُمْكِنُكِ أَنْ تُبْلِغيهِ أَنَّ مُذِيهِ النَّهُ وَضَعَتْهَا عَلَى ٱلمِنْصَدَةِ قَائِلَةً : ﴿ إِنَّكِ تَعْرِفْينَهُ جَيَّدًا ، وَيُمْكِنُكِ أَنْ تُبْلِغيهِ أَنَّ مُذِيهِ اللَّهُ اللَّلَّا ال

قَالَتْ رَاشِيلَ : ﴿ لَا أُسْتَطِيعُ أَيْتُهَا آلشَائِةً ! وَإِنَّهُ لَعَطْفٌ رَائِدٌ مِنْكِ أَنْ تُفَكَّرِي ي أَمْرِ هَٰذَا آلفَتَى آلمِسْكَينِ ، وَلَكِنْ مَا مِنْ أَحَدٍ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْخُذُ مِنْكِ هَٰذِهِ آلنَّقوذ إِلَّا هُوَ شَخْصِيًّا ، ﴾

ِ غُطَّى سَتِيفِن وَجُهَهُ بِراحَتَيْهِ لِلْحُطَّةِ قَصِيرَةٍ ، ثُمَّ آئِنُسُمْ وَقَالَ : « يَا لَكُما مِنْ

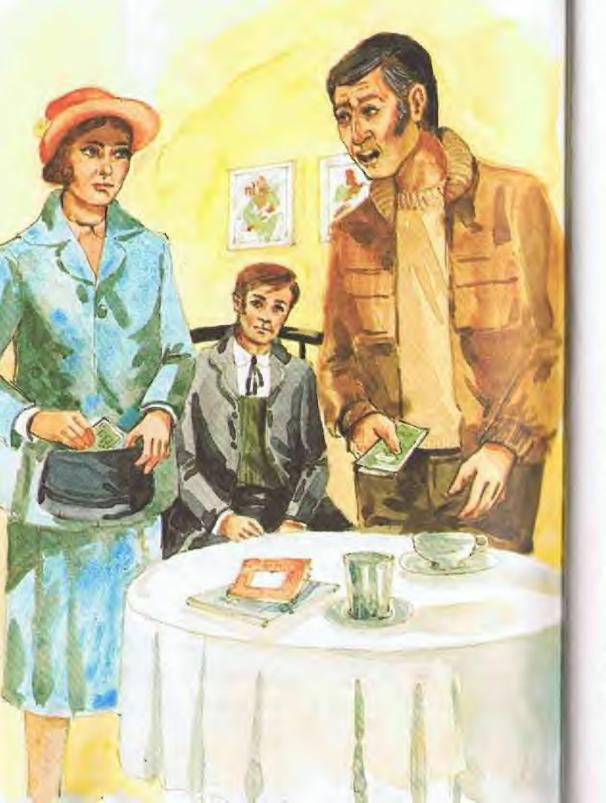

سَيِّدَتَيْن عَطوفَتَيْن . إِنَّ لِلرَّحالِ يَعْضًا مِنْ عِزَّةِ ٱلنَّفْسِ ، وَأَنَا لَسْتُ غَبِيًّا ، وَلَسْتُ ناكِرًا لِلْجَميلِ ، وَلِهْذَا فَإِنَّني سَآخُذُ جُنَيْهَيْنِ يَا سَيَّدَتِي ، وَسَوْفَ أُرُدُّهُمَا لَكِ حالَما أَجِدُ عَمَلًا ، وَسَيَكُونُ ذَٰلِكَ عِنْدَئِذٍ أَطْيَبَ عَمَلٍ أُودِيهِ . »

تُناوِّلَ سَتِيفِن ٱلجُنَيِّهَيْنِ ، وَوَضَعَتْ لِوِيزا ٱلجُنَيِّهَيْنِ ٱلآخَرِيْنِ فِي حَقيبَتِها ، أَمَّا شَقيقُها ٱلَّذِي كَانَ يُجْلِسُ عَلَى ٱلسَّرِيرِ طُوالَ ذَلِكَ ٱلوَقْتِ فَقَدْ نَهُضَ عِنْدَما وَجَدَ أُخْتَهُ توشِكُ أَنْ تَنْصَرِفَ ، وَقَالَ لَها بِسُرْعَةٍ :

النَّتَظِري لَحْظَةً يا لُو . هَلْ أُسْتَطيعُ أَنْ أَتَحَدَّثَ إِلَيْهِ ؟ لَقَدْ طَرَأْتُ لِي فِكْرَةٌ .
 تُعالَ مَعي يا بلاكْبُول حارِجَ آلغُرْفَةِ لَحْظَةً . ١

عِنْدُمَا تَجَرَّكَ سَتَيْفِن تَحْوَ ٱلمِصْبَاحِ قَالَ لَهُ تُوم : ﴿ لَا يَا رَجُلُ . لَسُنَا فِي حَاجَةٍ إِلَى ضَوْءِ . ﴾

تَبِعَ سَتِيفِن تُوم إِلَى خَارِجِ ٱلْفُرْفَةِ ، فَقَالَ لَهُ تُوم هَامِسًا : ﴿ إِنَّنِي أُرِيدُ أَنْ أُسَاعِدُكَ ، وَلا تَطْلُبُ مِنَّى مَزِيدًا مِنْ ٱلتَّفَاصِيلِ لِأَنَّهَا مَا زَالَتْ مُجَرَّدَ فِكْرَةِ . وَلْكِنِ آسْتَمِعْ لِمَا أُقُولُهُ . إِنَّنِي أَعْمَلُ بِٱلْبَنْكِ ، وَأَنْتَ تَعْرِفُ بِيتُزَر آلحارِسَ بِطَبِيعَةِ آلحالِ . مَنى سَتُعَادِرُ كُوكُتَاوِن ؟ ﴾ مَنى سَتُعَادِرُ كُوكُتَاوِن ؟ ﴾

أَجَابُهُ سَنَفِن : « إِنَّ ٱلْيُومَ هُوَ يَوْمُ ٱلْاِئْتَيْنِ ، وَسَأَرْحَلُ يَوْمُ ٱلجُمُعَةِ أَوْ يَوْمُ آلسَّتِ . »

قَالَ ثُوم : ﴿ حَسَنًا . سَأَحَاوِلُ أَنْ أَسَاعِدَكَ . وَعَلَيْكَ أَنْ تَنْتَظِرُ عَلَى مَقْرَبَةٍ مِنَ آلِبَنْكِ كُلَّ مَسَاءِ حَتَى يَوْمٍ سَفَرِكَ . وَسَوْفَ أُخْبِرُ أُخْتَى بِكُلِّ شَيْءٍ ، وَأَغْرِفُ أَنَّهَا سَتُوافِقُنِي . وَلْكِنْ لا تَتَحَدُّثُ إلى بِيتْزَر ، فَإِذَا آسْتَطَعْتُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْعًا مِنْ أُجْلِكَ

فَسَيْتُولَى بِيثُورُ إِبْلَاغُكَ رِسَالَتِي . هُلُ فَهِمْتُ ؟ ٥

أَجَانِهُ سَتِيفِن : « نَعَمْ يَا سَيَّدَي . إِنَّ ذَٰلِكَ وَاضِحٌ ثَمَامَ ٱلوُّضُوحِ. »

ثُمَّ فَتَحَ ثُومِ آلِيابَ وَنادى أَخْتَهُ قائِلًا: ﴿ هِيَا يَا لُو ، فَأَنَا مُسْتَعِدٌ لِلانْصِيرافِ آلاَنَ . ﴾ وَآلنَافُغَ يَهْبِطُ آلسُلُمْ مُسْرِعًا ، وَآلتَظَرَ أُخْتَهُ فِي آلشَارِعِ. .

تَحَرِّكُتُ مَشَاعِرُ ٱلسَّيْدَةِ بِعُلْرِ لِمُشَاهَدَتِهَا بِلْكُ ٱلسَّيْدَةَ ٱلمُحْبَّبَةَ إِلَى ٱلنَّفُسِ . وقام صديقاها ، ستيفِن وراشيل ، باصطحابها إلى الفُنْدُقِ ٱلَّذِي تُنْزِلُ بِهِ ، وَبَعْدَ أَنْ تَمَثِّيا لَهَا لَيُلَةً سَعِيدَةً ٱلْصَرَفا وَسارا مَعًا حتى وَصَلا مَنْزِلُ راشِيل . وَهُناكَ ٱتَّفُقا على أَلا يُلْتَقِيا مَرَّةً أُخْرِى حَتَى يُغادِرَ ستيقِن المَدينَة . وَلَكِنَّهُما ثبادُلا بَعْضَ كَلِماتِ المَحَبَّةِ وَٱلتَّشْجِيعِ . وَبَعْدَ أَنْ تُواعَدا عَلَى ثبادُلِ ٱلخِطاباتِ وَدَّعَ كُلِّ مِنْهُما ٱلآخر .

اِسْتَمَرَّ سَتَهِنَ فِي عَمَلِهِ أَيَّامَ اَلْقُلَاثَاءِ وَٱلأَرْبِعَاءِ وَالخَمِيسَ ، وَكَانَ نَقَفُ كُلُّ مَسَاءِ خلال هٰذِهِ ٱلأَيَّامِ ٱلثَّلَاثَةِ عَلَى مَقْرَبَةٍ مِنَ ٱلبَنْكِ وَيَجُولُ حَوْلَهُ . وَكَانَ يَرَى بِيَثْرَر ، إِلَا أَنَّ ٱلأَحْبَرَ لَمْ يُبَادِرُهُ بِٱلْحَدِيثِ . وَشَاهَدُ سَتَيْفِنَ ٱلسَّيِّدَةَ ٱلَّتِي كَانَتَ تَعْمَلُ مُدِيرَةً مَنْزِلِ لَدَى ٱلسَّيِّدِ بَاوِنْدِرْنِي ، وَكَانْتُ تُطِلُّلُ مِنْ نَافِذَتِهَا ٱلَّتِي فَوْقَ ٱلبَنْكِ .

وَفِي ثَيْلَةِ ٱلخَميسِ ٱلنَّظَرُ سَنَيْفِنَ طُوالَ سَاعَتْيِنِ وَلَكِنَّ شَيْعًا لَمْ يَحُدُثُ ، سِوى مَا كَانَ يَشْعُرُ بِهِ سَنِيْفِن كُلِّمَا نَظْرَ إِلَيْهِ ٱلنَّاسُ ، إِذْ كَانَ يَشْعُرُ وَكَأْنُهُ لِصِّ .

وَقَدُ قَضَى سَتَيْفِنَ تِلْكَ ٱللَّيْلَةَ نَائِمًا عَلَى ٱلأَرْضِ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ بَاغَ كُلُ مَا لَذَيْه مِنْ أَثَاثٍ . وَفِي ٱلحَامِسَةِ مِنْ صِبَاحٍ ٱلنَّوْمِ ٱلتَّالِي عَادَرَ غُرْفَتُهُ ، وَخَرَجَ إِلَى شُوارِعَ المُدينَةِ ٱلحَالِيَةِ ، وَيَعْدَ مَسَيْرَةِ سَاعَتُيْنِ وَصَلَ قِمَّةً تَلُّ يُطِلُّ عَلَى مَشَارِفِ ٱلمَدينَةِ ، وَوَقَفَ هُنَاكَ وَتَطَلَّعَ إِلَى ٱلمَدينَةِ وَرَآها غَارِقَةً فِي ضَوْءِ ٱلشَّمْسِي ٱلسَاطِعِ ، وَسَمِعَ

الأُخْرَاسَ تَذُقُّ إِيذَانًا بِبَدْءِ اَلغَمَلِ ، وَقَدِ آرْتَفَعَتْ أَعْمِدَةُ اَلدُّحَانِ اَلأَسْوَدِ فِي اَلسَّمَاءِ وشعر ستيفِن عِنْدَئِدِ بِأَنَّهُ عُلامٌ صَغيرٌ ، وَبِأْنَّ أَصُواتَ الطَّيُورِ وَشَدُوهَا تَخْمِلُ إِلَيْهِ رسالةَ خُبُّ مِنْ راشِيلِ . ا إِنَّ وَجْهَهَا يَزْدادُ جَمَالًا وَتَٱلَّقًا خَاصَّةً عِنْدَمَا يَقَعُ بَصَرُهَا عَلَى ٱلجَرْوِ . كُمْ
 أَوْدُ أَنْ أُرِي مِثْلَ هَٰذَا ٱلتَّغَيِّرِ عَلَى مَلامِحِها عِنْدَمَا تَرَانِي أَنَا . ٥

وَكَانَ ٱلسَّيِّدُ بَاوِنْدِرْبِي قَدِ ٱشْتَرَى بَيْتًا بِٱلرِّيفِ ؛ إِذْ رَاقَتْ لَهُ فِكْرَةُ أَنْ يَكُونَ لَهُ بَيْتٌ فِي ٱلمَدينَةِ وَآخَرُ فِي ٱلرِّيفِ . وَكَانَ بَيْتًا كَبِيرًا يَبْعُدُ عَنْ كُوكْتَاوِن مَسافَةً أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ كيلومِترًا ، وَيَقَعُ عَلَى مَقْرَبَةٍ مِنْ مَحَطَّةٍ صَغيرَةٍ لِلسَّكَكِ ٱلحَديدِيَّةِ ، وَكَانَتِ ٱلقِطارِاتُ تَسيرُ بِٱنْتِظامٍ مِنَ آلمَدينَةِ وَإِلَيْها .

وَكَانَ يُحيطُ بِالبَيْتِ حَديقَةٌ خاصَّةٌ بِهِ ، تَمْلَأُهَا ٱلأَشْجَارُ ٱلَّتِي تُلْقَى بِظِلَّهَا عَلَى المُنتَدُ إِلَى كُوكْتَاوِن فَقَدِ المُوجُودَةِ . أَمَّا ٱلطَّرِيقُ ٱلمُمْتَدُ إِلَى كُوكْتَاوِن فَقَدِ ٱلمُتَلَا بِمَناجِمِ ٱلفَحْمِ ٱلقَديمَةِ ٱلمُهجُورَةِ ٱللَّتِي تُرْكَتُ آثَارًا سَوْدَاءً عَلَى ٱلأَرْضِ . وَكَادَتِ ٱلشَّجَيْراتُ ٱلنَّامِيَةُ وَكَانَتِ ٱلمَّبَانِي ٱلمُوجُودَةُ بِالمِنْطَقَةِ خالِيّةٌ بِدَوْرِهَا ، وَكَادَتِ ٱلشَّجَيْراتُ ٱلنَّامِيَةُ وَكَانَتِ ٱلمَّبَانِي ٱلمُوجُودَةُ بِالمِنْطَقَةِ خالِيّةٌ بِدَوْرِها ، وَكَادَتِ ٱلشَّجَيْراتُ ٱلنَّامِيَةُ



#### الفَصْــُ لُ آلحامِــُسَ عَشَــَرَ

كَانَ ٱلسَّيِّدُ هَارِتُهَاؤُ سَ يَمْتَلِكُ حِصَانًا يَرْكَبُهُ عِنْدَ ذَهَابِهِ إِلَى ٱلاِجْتِمَاعَاتِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَافِرَ أَحْيَانًا إِلَى قُرَى تَبْعُدُ عِدَّةً كيلومِتُراتٍ . وَلَمْ تَكُنَّ أَعْمَالُهُ فِي ٱلمَدينَةِ تَسْتَغُرِقُ مِنْ وَقْتِهِ ٱلكَثِيرَ ، فَهُو يُلْقِي ٱلخُطَبَ وَٱلمُحاضَراتِ . وَكَانَ شَخْصًا مَحْبُوبًا مِنْ الجَميعِ ، وَكَانَ شَخْصًا مَحْبُوبًا مِنْ الجَميعِ ، وَكَانَ آلُ بَاوِنْدِرُ فِي أَفْضَلَ أَصْدِقَائِهِ ، وَكَانَتِ ٱلسَّيِّدَةُ بِاوِنْدِرْ فِي

وَكَانَتْ لَوِيزَا مُعْجَبَةً بِيَعْضِ أَفْكَارِهِ آلَتِي تَذَلَّ عَلَى عَدَمِ آلِاكْتِرَاتِ بِشَيْءٍ . وَكَانَتْ تَتَذَكَّرُ فَوْلُهُ « إِنَّ المُقَدَّرَ سَيْكُونُ » ، فَهُوَ قُولُ بَتَهِقُ مَعْ شَيْءٍ فِي أَعْمَاقِهَا ، كَمَا أَنَّهُ يُذَكِّرُهَا بِأَنَّهَا قَالَتْ يَوْمًا لِأَبِهَا إِنَّ زَواجَهَا لَا يَعْنَى شَيْنًا لَهَا . وَكَانَ آلسَيْدُ هَارِثُهَاوْسِ بِدَوْرِهِ يَعْتَقِدُ أَنَّ كُلُّ شَيْءٍ حَاوٍ وَلَا قِيمَةً لَهُ . وَلَمْ تَكُنْ لَوْمِنْ بِهَا ، وَلَمْ تَكُنْ آرَاؤُهُ ضَارُةً ، وَلَكُنَّهُا لَمْ تَكُنْ تُؤْمِنُ بِهَا ، وَلَمْ تَكُنْ آرَاؤُهُ ضَارُةً ، وَلَكِنَهُا لَمْ تَكُنْ تُؤْمِنُ بِهَا ، وَلَمْ تَكُنْ آرَاؤُهُ ضَارُةً ، وَلَكِنَهُا لِمْ هَارِنُهَا فِي مَا مُثَعَةً .

وَلاَحَظَ هَارِتُهَاوْس تَغَيِّرًا طَفَيفًا عَلَى لوِيزا ، وَتَذَكَّرَ كُلَّ مَا قَالَهُ أَخُوهَا عَنْهَا ، وَكَانَ قَدْ بَدَأُ يَفْهَمُهَا وَيَفْهُمُ سُلُوكَهَا بِبُطْءٍ . فَهُوَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْبُرُ أَغُوارَ عَقَلِهَا ، وَكَانَ قَدْ بَدَأُ يَفْهُمُهَا وَيَعَمَّرُفَ إِلَى دَقَائِقِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ تَفْكِيرُهُ اَلضَّحُلُ لِيُتِيحَ أَوْ يُصِلَ إِلَى أَعْمَاقِ تَفْكِيرُهُ اَلضَّحُلُ لِيُتِيحَ لَهُ ذَٰلِكَ . وَلْكِنْ كَانَ كُلَّما وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْها قَالَ فِي نَفْسِهِ :

حَوْلَهَا تَحْجُبُهَا عَنِ ٱلأَنْظَارِ ، وَتَكَاثَرَتْ أَيْضًا ٱلشُّجَيْرَاتُ وَٱلحَسَائِشُ ، وَالْرَقْفَةُ عَبْرَ وَالْحَسَائِشُ ، وَإِلَّهُ عَامَةٍ كَانَتِ ٱلْمِنْطَقَةُ غَبْرَ آمِنَةٍ خَاصَةً أَثْنَاءَ ٱللَّيْلِ . وَلْكِنَّ ٱلحُقُولَ كَانَتُ تَبْدُو دَائِمًا نَضِرَةً رَائِعَةً بَعِيدًا عَنْ أَعْمِدَةٍ ٱلدُّحَانِ ٱلَّتِي تُرى مِنْ يَعِيدٍ وَهِي تَرْتَفِعُ فِي سَمَاءِ كُوكُتَاوِن .

أَخَبَّتُ لويزا لهذا آلمَكانَ وَصارَتُ تَقْضي بِهِ مُعْظَمَ أَوْقاتِ آلصَيْفِ آلحَارُ . وَكَانَ آلسَّيْدُ بوثِ السَّيِّدُ باوثبرْ بِي يَحْضُرُ إِلَيْهَا لَيْلًا ، وَيُقيمُ هُناكَ أَيَّامُ آلاَحادِ . وَعَلَى آلرُغُم مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرْكُ لُ الخَيْلُ عادَةً ؛ فَإِنَّهُ آخَتَفَظَ هُناكَ بِحَظيرَةٍ لِلْخَيْلِ تَضُمُّ آتُنْتُي عَشَرَ حِصانًا . وَقَدْ دُعِيَ آلسَّيْدُ هارئهاؤس لِيُقيمَ هُناكَ ؛ إِذْ قَالَ لَهُ آلسَّيْدُ باولبرلي : حِصانًا . وَقَدْ دُعِيَ آلسَّيْدُ هارئهاؤس لِيُقيمَ هُناكَ ؛ إِذْ قَالَ لَهُ آلسَّيْدُ باولبرلي :

الا حاجَة بِكَ لِأَنْ تَسْتَأْجِرَ حَظيرَةً في كُوكْتَاوِن ؛ إِذْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَحْتَفِظَ هُنا بِحصانِكَ ، وَيُمْكِنُكَ أَنْ تُقيمَ هُنا أَيْضًا إِنْ رَغِبْتَ في ذَٰلِكَ . »

وَجاءَتْ أَيَامُ ٱلصَّيِّفِ ٱلحَارَّةُ ، وَكَانَ مَنْظُرُ ٱلمَقاعِدِ وَسُطَ ٱلحَديقَةِ جَميلًا . وَوَجَدَ ٱلسَّيِّدُ هارِتُهاوُس في هٰذا ٱلمُكانِ ما يُناسِبُ مُحاوَلاتِهِ لِلتَّجاحِ في تَحْريكِ مَشاعِرِ لوِيزا فاحِيَتَهُ .

وَفِي عَصْرِ أَحَدِ ٱلأَيَّامِ جَلَسَ إلى جِوارِها وَقَالَ : « أُودُ أَنْ أَحَدُثُكِ بِشَأْنِ أَحِيكِ صَديقي ثُوم ٱلصَّغيرِ يَا سَيَّدَةُ بِاوتُدِرْبِي . »

وَمَا إِنْ سَمِعَتْ لَوِيزَا ذَٰلِكَ حَتَى تَوَرَّدَتْ وَجُنَتَاهَا ، فَقَالَ هَارِتُهَاوَس لِنَفْسِهِ : « كَمْ هِنَى جَمِيلَةٌ ! » ثُمَّ آسُتَمَرَّ فِي حَديثِهِ قَائِلًا : « عَفْوًا يَا سَيِّدَةُ بِاوِنْدِرْبِي ، وَلَكِنَّ بِلَكَ ٱلنَّظْرَةُ ٱلَّتِي أَراهَا فِي عَيِّنَيْكِ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَجْعَلَ تُوم يَشْعُرُ بِٱلفَحْرِ ، وَلا يَسَعُنِي إِلَّا أَنْ أَعْبَرُ عَنْ إِعْجَائِي بِمَا أَرَاهُ ... »

فَاطَغَتُهُ لَوِيزًا قَائِلَةً ; ﴿ إِنِّي فِي ٱلْبَظَارِ مَا تُؤَدُّ أَنْ تَقُولُهُ عَنْ تُومٍ . ﴿

قَالَ : ﴿ أُواكِ حَازِمَةً مَعَي ، وَهَٰذَا مَا أُسْتَجَقَّهُ . فَأَنَا أَعْرِفُ أَنْنَى لَا قَيْمَةً لِى ، وَإِنْ كُنْتُ فِي آلوَقْتِ نَفْسِهِ صَادِقًا مَعَكِ وَلَسْتُ بِمُخَادِعٍ ، كَمَا أُنْنَى مُهْتَمَّ بِأُمُورِ أُخيكِ . ﴾

قَالَتْ : ﴿ هَلْ ثُمَّةً شَنَّى مُ نَهْنَمُ بِهِ يَا سَيَّدُ هَارِتُهَاوْسَ ؟ ﴿

أَجَائِهِمَا : ﴿ نَعَمْ ، إِنَّنِي أَهْتَمُّ بِثُومٍ . إِنَّكِ قَدْ فَعَلْتِ ٱلكَثَيْرِ مِنْ أَجْلِهِ ، بَلَ إِنَّكِ كَرُّسْتِ حَيَاتَكِ كُلُّهَا مِنْ أَجْلِهِ . ﴾

تَمَلَّمُلَتُ لِويزا فِي جِلْسَتِها فَجُأَةً ، وَلَكِنَّ هارتُهاؤُس واصَّلُ حَدِيثَهُ بِسَرْعَةِ قَائِلًا : ﴿ عَفُوا ، مَرَّةً أُخْرَى ، وَلَكِنَى أُهْتَمُّ بِهِ مِنْ أَجْلِهِ هُو . ﴿ ثُمَّ ٱبْنَسَمَ وَقَالَ : ﴿ قَدْ لا يَبْدُو فِي ٱلأَمْرِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنِ ٱلشَّالِ لَاكِرًا لِلْجَمِيلِ أَوْ عَلَى قَدْرٍ مِنْ ٱلجَفَاء ، أَوْ لَمَلَّهُ يُنْفِقُ ٱلكَنْيَرَ ، فَلا بَأْسَ مِنْ ذَلِكَ . هَلْ لِنُوم مِثْلُ هَذِهِ ٱلصَّفَاتِ ؟ ﴾

قَالَتْ : ﴿ أَجَلَّ . »

سَأَلُها : « هَلَّ يُقامِرُ ؟ »

أَجَانِتُهُ : « أُغْتَقِدُ ذَٰلِكَ . » وَسَكَنْتُ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَتْ : « نَعَمْ ، أَغْرِفُ أَنَّهُ يُقامِرُ . »

سَأَلُها : « كَمَا أَنَّهُ يَخْسِرُ لَقُودًا بِطَبِيعَةِ ٱلحَالِ . »

قالت : « نَعْمُ . «

قَالَ : « إِنَّ كُلَّ مُقَامِرٍ يَخْسِرُ نُقُودًا ، وَلُكِنْ هَلَ لِي أَنْ أَسْأَلَ : هَلْ تُمِدِينَهُ بِالنُّقُودِ آلِّتِي يُقَامِرُ بِهَا ؟ إِنِّنِي أَعْرِفُ أَنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِي ، وَلْكِنَّنِي أَعْتَقِدُ أَنَّ تُوم رُبَّما يُعانِي مِنْ بَعْضِ آلمَتاعِب ، وَأَوَدُّ أَنْ أَسَاعِدَهُ إِذَا كَانَ ذَٰلِكَ ضَرُورِيًّا ، وَهٰذَا مِنْ أَجْلِهِ بِطَبِيعَةِ آلحالِ . ٥

لَمْ تُعَلِّقُ لَوِيزًا بِشَنِّيءٍ ، وَٱسْتَمَرُّ هَارِتُهَاؤُسَ فِي خَدَيْتِهِ قَائِلًا :

النّس لِتُوم مَزايا كَثيرَةٌ ، فوالِدُهُ المُوقَرُ ، يما بَتُ فيه مِنْ أَفْكارٍ لَمْ يُؤْهَلُهُ تَأْهيلًا كافيًا لِذُلِكَ ؛ أَعْنى لِمُواجَهَةِ ذُلِكَ العالَمِ القاسي . كَما أَنَّ السَّيَّذَ باونْدِرْبي رَغْمَ أَنَّهُ رَجُلٌ فاضِلٌ وَقَوِيُّ ، فَإِنَّهُ لَيْسُ بِالشَّخْصِ المُناسِبِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَلْجَأَ إِلَيْهِ شَابٌ طَلَبًا لِلْمُساعَدَةِ . »

قَالَتْ لَوِيزًا وْهِنَي تُفَكُّرُ فِي نَفْسِهَا : ﴿ هٰذَا صَحيحٌ . صَحيحٌ تُمامًا . ﴿

قَالَ هَارِتُهَاوْس : « حَسَنًا ، إِنَّنِي إِذًا عَلَى أُتِّمٌ ٱلِاسْتِعْدَادِ لِلْمُعَاوَنَةِ ، كَمَا أُنَّ لي يَغْضَ ٱلخِبْرَةِ فِي مِثْلِ هٰلِهِ ٱلمُشْكِلاتِ ، فَإِذَا قُلْتِ لِيَ ٱلحَقِيقَةَ بِصَرَاحَةٍ ... »

قاطَعْتُهُ لوِيزا قائِلَةً : ﴿ اِفْهَمْنِي يَا سَيِّدُ هَارِتُهَاؤُسَ . أَنَا لَا أَشْكُو مِنْ شَيْءٍ ، كَمَا أَنْنِي لَا أَنْدُمُ عَلَى مَا فَعَلْتُهُ مِنْ أَجْلِهِ . ﴾

قَالَ هَارِئُهَاوْسَ فِي نُفْسِهِ : ﴿ يَا لَهَا مِنْ شُجَاعَةٍ أَيْضًا ! ﴿

واصَلَتُ لوِيزا حَديثها قائِلَةً : « كَانَ أَحَي مَدينًا طَوالَ عام أَوْ أَكْثَرَ ، لِذَا بِغُتُ بَعْضَ جَواهِرِي ٱلَّتِي لَم أَكُنْ بِحَاجَةٍ إِلَيْها ... ، ثُمَّ تَوَقَّفَتْ عَنِ ٱلكَلامِ وَنَظَرَتْ إِلَى ٱلسَّيَّذِ هارتُهاوُس . لَقَدْ باعَتْ بَعْضَ ٱلجَواهِرِ ٱلَّتِي أُهْداها لَها زَوْجُها \_ تِلْكَ

خَفِقَةٌ يُدْرِكُها أَيُّ إِنسانِ مَهْما كَانَ غَبِيًّا \_ وَلْكِنَّ ٱلسَّيِّدَ هارِثُهاؤس لَمْ يَكُنُ

وَآسَتُطُرِدَتُ لَوِيزَا قَائِلَةً : ٥ لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مُنْذُ ذَٰلِكَ ٱلتَّارِيخِ ، مَبْلَغًا كَبيرًا مِنَ التُقودِ . وَمُنْذُ أُسْبُوعَيْنِ طَلَبَ مِنِّى مِئَةَ جُنْيَهِ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَى ذَٰلِكَ ٱلمَبْلَغُ ؛ وَلِهٰذَا اللَّهِي أَشْعُرُ بِٱلقَلَقِ مِنْ أَجْلِهِ يَا سَيِّدُ هَارِتُهَاوُسَ . لَمْ أَبُحْ بِهْذِهِ ٱلأُسْرَارِ لِأَحَدِ سُواكَ . ١

قَالَ هَارِتُهَاؤُس بِهُدُوءِ : ﴿ لَمْ يَكُنُ ثُومَ حَكِيمًا فِي تَصَرُّفَاتِهِ ، وَلَكِنْ مِنَ ٱلطَّبِيعِيّ أَنْ بِشُرِّ كُلُّ رَجُلٍ فِي حَياتِهِ بِفَتْرَةٍ مِنَ ٱلشَّطَطِ ، وَعَدَم ٱلتَّعَقُّلِ ؛ لِذَا فَأَنَا لَا ٱلومُهُ ﴿ لَا ذَٰلِكَ ، وَإِنَّ كُنْتُ أَجِدُهُ مُذَٰنِبًا لِسَبِّبِ آخَرَ . وَلَعَلَّهُ سَبَبٌ أَجِدُهُ أَكْثَرَ خُطُورَةً وَأَهْمَيَّةً ، وَهُذَا مَا لَا أُسْتَطِيعُ أَنْ أَغْفِرَهُ لَهُ . ﴾

سَأَلَتُهُ : ﴿ لِمَاذَا ؟ مَاذَا فَعَلَ ؟ أَرْجُوكَ أَنْ تُخْبِرُنِي . ﴾

أجابها: ﴿ لَقَدْ كُنْتِ أَمِينَةً معي يا سَيَّدَةُ باونْدِرْبِي ﴾ لِذَا سَأَكُونُ أُمِينًا مَعَكِ . الله للهُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُغْفِرَ لِتُوم مَسْلَكَهُ آلجافٌ مَعَكِ . كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ رَفِيهَا مُعَكِ فَي كُلِّ نَظْرَةٍ مِنْ نَظْرَاتِهِ ، بَلْ وَفِي كُلِّ عَمَلِ مَعَكِ فِي كُلِّ نَظْرَةٍ مِنْ نَظْرَاتِهِ ، بَلْ وَفِي كُلِّ عَمَلِ مَعْنَى مُعَكِ فِي كُلِّ عَمَلِ مَعْنَى مُعَلِيقٍ وَمَا يَتَكِ لَهُ يَعْوَقَانِ مَعْنَى مُعَلِيقٍ مَنْ نَظْرَاتِهِ ، كَمَا أَنَّ حُبُّكِ وَرِعَائِبَكِ لَهُ يَعْوَقَانِ مَعْنَى مَا فَا يُقَدِّمُ لَكِ ﴾ لا شَيْءَ — على الوصْفَ . فَماذا يُعْطيكِ مُقامِلَ ذَلِكَ ؟ ماذا يُقَدِّمُ لَكِ ؟ لا شَيْءَ — على ما أَعْتَقِدُ \_ سيوى كَلِماتِهِ آلجَافَةِ وَمَسْلَكِهِ آلقبيح . "

خُيِّلَ لِلوِيزِا فِي تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ أَنَّ أَشْجَارَ ٱلحَدِيقَةِ تَطْفُو أَمَامُ نَاظِرَيْهَا ، وَآمْتَلَأَتُ عَيْنَاهِا بِدُمُوعِ كَأَنَّهَا جَاءَتْ مِنْ بِنْرِ عَمِيقَةٍ خَفِيَّةٍ فِي دَاخِلِهَا ، وَلَكِنَّ يَلْكَ ٱلدُّمُوعَ لَمْ تُخَفِّفُ عَنْهَا وَلَمْ تُرِحْهَا ،



وَوَاصَلَ هَارِتُهَاوُسَ خَدَيْثُهُ قَائِلًا : ﴿ أَنَا أَيْضًا عَلَى قَدْرِ مِنَ ٱلجَفَاءِ يَا سَيُدَةُ الوَندرُ فِي . وَلَمْ أَنْظَاهُرْ يَوْمًا يِأْنَنِي شَخْصٌ فَاضِلٌ يُقَدِّرُ ٱلجَمِيلَ . وَلَعْلُ فِي هُذَا مَا يُجْعَلُني قَادِرًا عَلَى أَنْ أَنْبَيْنَ ٱلهُوَّةَ ٱلَّتِي سَوْفَ مَا يَجْعَلُني قَادِرًا عَلَى أَنْ أَنْبَيْنَ ٱلهُوَّةَ ٱلَّتِي سَوْفَ أَحَاوِلُ أَنْ أَخْرِجَهُ مِنْهَا : سَأَجْعَلُهُ يَكُفُ عَنِ ٱلمُقَامَرَةِ . ﴿

وَنَظَرُ ٱلسَّيَّدُ هَارِتُهَاوُس نَحُو ٱلبَيْتِ فَلَمْحَ طَيْفُ شَخْصَ هُنَاكَ ؛ فَأَشَارُ إِلَيْهِ قَائِلًا لِلوِيرًا : « لا بُدُ أَنَّهُ أَحُوكِ ، فَهَيًا بِنَا لِنُقَالِلهُ . »

ساعَدَها عَلَى ٱلنَّهُوضِ فَأَمْسَكَتُ بِذِراعِهِ . وَعِنْدُمَا ٱقْتُزَبَا مِنْ ثُومٍ وَجَدَاهُ مُمْسِكًا بِعُصًا يَضُرِبُ بِهَا يَعْضَ ٱلشُّجَيْراتِ ، وَمَا إِنْ شَاهَدَهُمَا حَتَى صَاحَ : ॥ أَهُلَا بِكُمَا ! لَمْ أَكُنْ أَتُوقَعُ أَنْ أَجِدَكُما هُنَا . ॥

فَقَالَ هَارِتُهَاوُس : ﴿ أُطُنُّكَ كُنْتَ تُتَوَقَّعُ إِخَدَى فَتَيَاتِ كُوكُنَاوِنْ ، وَخَابُ رَجَاؤُكُ لَمَّا رَأْيَتِنَا . »

قَالَ ثُوم : ﴿ كُمْ أَتَمْنَى أَنْ تَقَعَ فَتَاةً ثَرِيَّةٌ فِي خُبِّي ، خُتِّى وَإِنْ كَانَتُ تِلْكَ ٱلفَتَاةُ عَجُوزًا أَوْ قَبِيحَةً فَإِنَّنِي لَنْ أَثْرُكُها أَبَدًا . ﴾

قَالَ هَارِثْهَاوْس : ﴿ إِنَّكَ لَا تَكُفَّ أَيْدًا عَنِ ٱلتَّفْكِيرِ فِي ٱلتُّقَودِ يَا تُوم . ﴿ رَدَّ تُوم : ﴿ إِنَّ هَٰذَا مَا يَفْعَلُهُ كُلُّ إِنْسَانِ ، حَتَى أُخْتَى . أَ لَيْسَ كُذَٰلِكَ يَا لُو ؟ ﴿ أَجَانِتُهُ لُومِ : ﴿ لَيْسَ دَائِمًا يَا تُوم . ﴾ أَجَانِتُهُ لُويزا : ﴿ لَيْسَ دَائِمًا يَا تُوم . ﴾

قَالَ هَارِتُهَاوُس : ﴿ يَبْدُو أَنَّ تُومَ غَيْرُ سَعِيدِ ٱلْيَوْمَ ؛ وَلِهُذَا يَجِبُ ٱلَّا نُزْعِجَهُ . ﴿

قال ثُوم : « إِنْنَى أَغْرَفُ مَا يَدُورُ بِخَلَدَ أَنْحَنَى مَنْ أَفْكَارِ ، يَا سَيَّلُ هَارَتُهَاؤُس ، كَمَا أَنَّهَا تَغُرِفُ ذَٰلِكَ أَيْضًا . »

قال هارثُهاؤس : « لا تُصدِّقيه يا سيِّدةُ باونُدرُني . وإذا لمَّ يكُنُّ أَكْثَر أَدْبَا فَإِنْسَي سأبوخُ لكِ ببغض أَفْكارِه نحُوكِ . »

قال تُوم: « إِنَّنِي أُمُندِحُها عِنْدُما لا تُبَدِّي آكِتراثًا بِٱلثَّقُودِ ، وسَأْمُتدِحُها كُلُما وَجَدْتُ لِذَٰلِكَ سَنِبًا مُناسِبًا . وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرُ لا يَعْنِيك كثيرًا يا سَيَّدُ هارتُهاؤس ، كما أنَّني تَعِبْتُ مِنْهُ أَيْضًا . ه

مَشَى ٱلثَّلاثَةُ خَتَى وَصَلُوا إِلَى ٱلبَيْتِ ، ودخلتُ لويزا ، ووضع هارتُهاؤِس يدهُ غلى كَتِفِ ثُوم قائِلًا : « هَيَا بِنا نُسيرُ قليلًا يا توم ، فأنا أربدُ أَنْ أَتْحَدُث إِليْك . »

وَصَلَا إِلَى جِدَارِ مُنْخَفِضٍ فِي نِهايَةِ ٱلحَدِيقَةِ فَجَلَسَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَأَلَهُ هَارِتُهَاوُسِ : ﴿ الْآنَ أُنْخِيرُنِي مَا ٱلأَمْرُ يَا تُوم ؟ ﴿

أُجَانِهُ ثُوم : ﴿ لَيْسَ مَعِي لَقُودٌ يَا سَيَّدُ هَارِئُهَاؤُس ، كَمَا أُنَّنِي وَاقِعٌ فِي مُشْكِلَةٍ . ﴾

قَالَ هَارَتُهَاوُس : ٥ وَأَمَّا أَيْضًا يَا صَدَيْقِنِي ٱلْغَرِيزِ لَيْسَ مَعِي نُقُودٌ . ٥

قَالَ ثُوم : « وَلَٰكِتُكَ لَا ثُعَانِي مِنْ أَيَّةً مُشْكِلَةٍ . وَكَانَ فِي إِمْكَانِ شَقَيقَتِي أَنْ تُساعِدَتِي ، وَلَٰكِتُهَا لَمْ تَفْعَلُ . »

قَالَ هَارِثْهَاوْس : « إِنَّكَ تَتَوَقَّعُ ٱلكَثِيرَ مِنْهَا . لَقَدْ أَعْطَتُكَ قَدْرًا كَبِيرًا مِنَ ٱلنُقودِ ، وَكُمْ ثُرِيدُ ٱلآنَ ؟ »

أَجَابَ تُوم : ﴿ لَقَدُ فَاتَ ٱلأُوانُ يَا سَيَّدُ هَارِتُهَاوْس . لا أُرِيدُ شَيْعًا آلآنَ . كَانَ فِي ٱسْتِطَاعَةِ لُو أَنْ تَحْصُلَ لِي عَلَى ٱلتُقودِ مِنْ باونْدِرْبِي ٱلعَجوزِ . لَقَدُ تَزَوَّجَتْهُ مِنْ أَخِلَ . إِلَّا أَنَّهَا رَفَضَتْ أَنْ تَطُلُبَ مِنْهُ نُقُودًا . إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ لَطِيفَةً مَعَهُ لَأَعْطَاهَا كُلُ مَا تَطُلُبُهُ ، وَلُكِنَّهَا لَيْسَتْ لَطِيفَةً مَعَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلَى . ٥ كُلُ مَا تَطُلُبُهُ ، وَلُكِنَّهَا لَيْسَتْ لَطِيفَةً مَعَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلَى . ٥

كَانَتْ نَمَّةً بِرْكَةً مَاءِ صَغَيْرَةٌ فِي وَسَطِ ٱلْحَدَيْقَةِ . وَفَجَّأَةً شَعَرَ هَارَتُهَاوُس بِٱلرَّغْيَةِ فِي أَنْ يُلْقِنَى بِتُومِ ٱلصَّغِيرِ فِي هٰذِهِ آلِيرُكَةِ ، وَلَكِنَّهُ تَمَالَكَ مُشَاعِرَهُ وَٱحْتَفَظَ بِهُدُوئِهِ وَقَالَ : ﴿ حَسَنَا يَا تُومِ سَأْقُومُ الْأَنَ بِنَوْرِ ٱلمَصْرِفِي بِٱلنَّسْبَةِ لَكَ . ﴾

قَالَ ثُومٍ : ﴿ الْمُصْرِفَي ؟ ! أَرْجِو أَلَّا تُحَدَّثُنِي عَنْ هَٰذَا ٱلْمُؤْصَوعِ . ﴾

وَتَعَجَّبَ هَارِئُهَاوُس مِمَّا ظَهَرَ عَلَى وَجُهِ ٱلجَرْوِ مِنْ مُظَاهِرِ ٱلإغْيَاءِ ٱلمُفَاجِجِ .

فَقَالَ لَهُ : ﴿ عِنْدَمَا تَقَتُعُ فِي أَيَّةِ مُشْكِلَةٍ يَا تُوم ، أُخْبِرُنِي . أُخْبِرُنِي بِكُلِّ شَيْءِ قَبْلَ فُواتِ ٱلأُوانِ ، وَقَبْلَ أَنْ تُزْدَادَ ٱلأُمُورُ سُوءًا . وَسَأَحَاوِلُ أَنْ أَجِدَ لَكَ مَخْرَجًا سَهْلًا . ﴾

قَالَ تُوم : ﴿ شُكُرًا لَكَ يَا سَيِّدُ هَارِتُهَاوُسِ . إِنَّكَ صَدِيقٌ مُخْلِصٌ . كَمْ كُنْتُ أَوْدُ لَوْ أَنْنِي عَرَفْتُكَ مِنْ قَبْلُ . ﴾

قَالَ هَارِتُهَاوْسِ : ﴿ وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَ شَيْعًا مِنْ أَجْلَى يَا تُوم . عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ أَكْثَرَ رِقَّةً مَعَ أُخْتِكَ ، وَأَظْهِرْ لَهَا بِكُلِّ وُصُوحٍ أَنَكَ تُحِبُّها . ﴿

أَجَائِهُ : « سَوْفَ أَفْعَلُ ذُلِكَ يَا سَيِّدُ هَارِثُهَاؤُس ، وَسَأَئِدَأُ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلفَّوْرِ هَٰذَا لَمُسَاءُ . »

بِالْفِعْلِ نَقَذَ تُوم وَعْدَهُ ؛ إِذْ قَالَ لِأُخْتِهِ فِي اللَّيْلَةِ ذَاتِهَا وَقَبْلَ تَنَاوُلِ الْعَشَاء \* أَرْجُو أَنْ تُغْفِرِي لِي يَا لُو . أَنْتِ تَعْرِفِينَ أُنَّنِي أُجِبَّكِ . وَمَا كُنْتُ أُودُ قَطَّ أَنْ أكونَ فَظًّا مَعَكِ .. »

عَلَتْ آلِالْبَيْسَامَةُ ٱلجَمْيَلَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَجْهَ لَوِيزًا كُلَّمَا رَأْتِ ٱلسَّيِّدَ هَارِثُهَاؤُس. وَكَانَ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ : « هٰذَا حَسَنَ لِلْغَايَةِ . إِنَّ ٱلمُقَدَّرَ سَيْكُونُ . »

#### الفَصْلُ السّادِسُ عَشَرَ

لَمْ يَكُنُ هَارِتُهَاوِسَ أُقَلَّ سَعَادَةً صَبِيحَةً ٱلبَوْمِ ٱلتَّالِي ، فَقَدْ كَانْتِ ٱبْنِسَامَةُ لُويزا لَهُ تَسْطَعُ أَمَامَ عَيْنَيْهِ فِي جَمَالِ وُرِقَّةٍ بِالِغَيْنِ . وَبُدَتْ لَهُ غَيْنَاهَا ، كَمَا وَصَغَهُما لَنْهُسِهِ ، جَوْهَرَتَيْنِ بَرَاقَتَيْنِ . وَطَلَّلَ طَوالَ يَوْمِهِ يُكَرِّرُ ذَٰلِكَ .

وَفِي حَوالَى ٱلسَّادِسَةِ عَادَ مِنْ أَحَدِ ٱلْإِجْتِمَاعَاتِ . وَيَثِنَمَا كَانَ يَقُودُ حِصَانَهُ إِلَى الإَسْطَبُلِ ظَهَرَ أَمَامَهُ فَجَأَةً ٱلسَّيَّدُ بِاوِنْدِرْنِي ، وَصَاحَ قَائِلًا : ﴿ هَلَ بَلَغُكَ ٱلنَّبَأُ النَّبَأُ اللَّهَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



رُدُّ هارئُهاؤْس : ﴿ أَيُّ نَبَا ۚ ؟ ﴾

قَالَ بِاوِنْدِرْ بِي : ﴿ لَقَدْ سَطَا ٱللُّصُوصُ عَلَى ٱلبِّنْكِ ٱلَّذِي أُمْلِكُهُ . ﴿

قالَ هارتُهاؤُس : « لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُ ذَٰلِكَ صَحِيحًا يا سَيِّدي ! »

قَالَ بِاوِنْدِرْبِي : « تِلْكَ هِنَي ٱلحَقيقَةُ . لَقَدْ سُرِقَ ٱلبَنْكُ أَثْنَاءَ ٱللَّيْلِ ، وَآسْتَخْدَمَ ٱللَّصُوصُ مِفْتَاحًا مُصْطَنَعًا . »

سَأَلُهُ هارِنْهاؤْس : ﴿ كُمْ ٱلْمَبْلُغُ ٱلْمَسْرُوقُ ؟ ۥ

أَجَابَ بَاوِلْنِدِرْنِي : « لَيْسَ هَذَا هُوَ المُهِمَّ يَا رَجُلُ . لَمْ يُسْرَقِ ٱلكَثْيُرُ فِي الواقِعِ ، وَلَكِنَّهُ مِنَ المُمْكِنِ أَنْ يُسْرَقَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَٰلِكَ . «

كُرَّرُ هارتُّهاؤس سُوَّالَهُ : ﴿ كُمْ ٱلْمَبْلُغُ ٱلمَسْرُوقُ ؟ ﴾

أَجَابُ بَاوِنْدِرْنِي : ﴿ لَمْ يُسْرَقُ أَكْثَرُ مِنْ مِثَةٍ وَتَحَمَّسِينَ جُنَيْهُا . وَلَكِنَّ ٱلمَبْلَغَ لَيْسَ هُوَ ٱلمُهِمَّ ، إِنَّمَا ٱلمُهِمُّ هُوَ أُنَّ بَنْكِي قَدْ سُرِقَ . ﴾

أَيْذُهُ هَارِتُهَاوْسَ قَائِلاً : « هُذَا صَحَيحٌ يِطْبِيعَةِ ٱلحَالِ ، وَلَكِنّي سَعِيدٌ بِأَنَّ ٱللَّصوصَ لَمْ يَسْرِقُوا مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَٰلِكَ . »

قَالَ بَاوَنْدِرْ فِي غَاضِيًا : ﴿ شُكُرًا لَكَ . لَقَدْ كَانَ مِنَ ٱلمُمْكِنِ أَنْ يَصِلَ ٱلمَيْلَغُ ٱلمَسْرُوقُ إِلَى عِشْرِينَ أَلْفَ جُنَيْهِ . لَوْ لَمْ يَحْدُثْ مَا أَزْعَجَ ٱللَّصَّ وَقَتَ حُدُوثِ ٱلسَّرِقَةِ ، فَأَنَا يَا سَيِّدِي صَاحِبُ ٱلْبَنْكِ ٱلوَحِيدِ فِي كُوكُتِلُونَ . ﴿

وَصَلَتْ فِي تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ لوِيزا وَٱلسُّيَّدَةُ سِيارْسِت وبينْزَر . وَٱسْتَأْنَفَ باونْدِرْبِي

كَلاَمَهُ : « هَا هِنِي ذَي آتِنَةً تُوم غَرادُغُرائِينَد . لَقَدِ آلْهَارَتُ وَسَقُطَتُ عَلَى ٱلأَرْضِ ، عَنْدَمَا أُخْبَرُتُهَا بِمَا حَدَثَ . «

لاخظ آلسَّيَّدُ هارِتُهاوِس ما بَدا عَلَى وَجُهِ لَوِيزا مِنْ شُحوبٍ ، فَأَسْرَعُ إِلَيْهَا مَادًّا ذِرَاعَهُ لَهَا . أُمَّا ياوِلْدِرْبِي فَقَدْ أَمْسَكُ بِضِيقِ بِذِراعِ ٱلسُّيِّدَةِ سِبارْسِت ، وَساروا حميعًا مُتَّجِهِينَ إِلَى ٱلبَيْتِ ،

سَأَلَ هارِثْهَاؤُس باوِنْدِرُبي : ﴿ كُيْفَ حَدَثُ ذَٰلِكَ ٱلشِّيءُ ٱلفَّظيعُ ؟ ا

أَجَابَهُ بَاوِنْدِرْبِي : ﴿ هَٰذَا هُوَ مَا كُنْتُ سَأَخْبِرُكَ بِهِ ، وَلَكِنْكَ لَمْ تَكُنُ مُهْتَمًا اللهَ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ مِقْدَارٍ مَا سُرِقَ عَلَى وَجُهِ التَّخْدِيدِ ! إِنَّ مَا حَدَثَ هُوَ أَنَّنَا أَغُلَقُنا اللِّنَكَ أَمْسَ بَعْدَ الطَّهْرِ كَعَادَتِنا ، وَكَانَ فِي غُرْفَةِ الخِرَائَةِ المُحَصَّنَةِ مَبْلَغُ كَبِيرٌ مِنَ اللَّهِ . وَكَانَ بِالْخَتِرَائِةِ المُحَصَّنَةِ مَبْلَغُ كَبِيرٌ مِنَ اللَّهِ . وَكَانَ بِالْمُحَتِّ تُوم مَبْلُغُ مِنْةٍ وَخَمْسِينَ جُنَيْهًا . ١

تَدَعُلَ بِيتُور مُصَحِّحًا : « بَلُ كَانَ بِهَا مِئَةً وَأَرْبَعَةً وَخَمْسُونَ جُنَيْهَا وَسَبِّعَةً شلناتِ . »

وَكَادَ ٱلسَّيْدُ بِاوِلْدِرْبِي يَتْفَجِرُ غَيْظًا فَصَاحَ قَائِلاً : ٥ لا تُقاطِعْني يا بيئزر ! إنّني ما سُرِفْتُ إلاّ لِأَنَّكَ كُنْتَ تَنْعَمُ بِنَوْمِكَ . كَانَ تُوم قَدْ أَغْلَقَ جِزَائِنَهُ وَبِدَاجِلِها مِئةً وَخَمْسُونَ جُنَيْهَا ، وَيَعْدَ ذَلِكَ تَوَجَّهُ بِيئْزِر لِبَنَامَ عَلَى سَريرِهِ فِي مَوْقِعِهِ ٱلمُحاوِر لِغُرْفَةِ ٱلجِزَانَةِ ٱلصَّغِيرَةِ ، وَأَثْنَاءُ ٱللَّيلِ تَمَكُّنَ لِصَّ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ فَتْحِ ٱلجَزَانَةِ ٱلصَّغِيرَةِ ، وَسَرقوا ما بِها مِنْ نُقودٍ . وَيَبْدُو أَنَّ شَيْئًا ما قَدْ أَزْعَجَهُمْ أَثْنَاءَ ذَلِكَ فَهْرَبُوا مِنَ ٱلبابِ وَسَرقوا ما بِها مِنْ نُقودٍ . وَيَبْدُو أَنَّ شَيْئًا ما قَدْ أَزْعَجَهُمْ أَثْنَاءَ ذَلِكَ فَهْرَبُوا مِنَ آلبابِ اللّهِ مِنْ لَدِي كَانَ لَدَيْهِمْ مِفْتَاحٌ مُصْطَنَعٌ لَهُ آسْتَخْذَمُوهُ فِي إغْلاقِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِمْ أَنْ بِيقُور لَمْ يُؤْمِهِ عَلَى هَذَا ٱلمِفْتَاحِ فِي ٱلشَّارِعِ . وَلَكِنَّ بِيتَوْر لَمْ يُزْعِجُهُمْ مُنْ مِنْ فَتُح وَجِهِمْ مُنْ مَنْ مُومَ وَقَدْ فَتِح بابُها ، مِنْ مُعْمَولُ فَى تَوْمِهِ حَتَى ٱلسَّابِعَةِ صَبَاحًا عِنْدَما رَأَى جَزَانَة نُومَ وَقَدْ فَتِح بابُها ، مُنْ أَنْ فَوَ وَقَدْ فَتِح بابُها ، وَأَسْتَمَرُ فِي تَوْمِهِ حَتَى ٱلسَّابِعَةِ صَبَاحًا عِنْدَما رَأَى جَزَانَة نُومَ وَقَدْ فَتِح بابُها ،

وَكُسِرُ قُفُلُها ، وَسُرِقَتِ ٱلنَّقُودُ مِنْها . »

تَلَقَّتَ هارتُهاؤُس حَوْلَهُ مُتَسائِلًا : « أَيْنَ ثُوم ٱلآنَ ؟ »

أَجَابَهُ بِاوِلْدِرْبِي : « كَانَ يُساعِدُ رِجَالَ ٱلشُّرُطَةِ ، وَهُوَ ٱلآنَ يُنْجِزُ بَقِيَّةُ أَعْمَالِهِ ٱلبَوْمِيَّةِ بِٱلبَنْكِ . »

عادَ هارتُهاؤس يَسْأُلُ : « هَلْ لَدى ٱلشُّرْطَةِ أَيَّةُ فِكْرَةٍ عَنْ هُوْلاءِ ٱللَّصوص ؟ »

اِنْفَجَرَ بِاوِنْدِرْبِي صَائِحًا : ﴿ بِطَبِيعَةِ ٱلحَالِ يَا سَيَّدَي . إِنَّ جُوشُيا بِاوِنْدِرْبِي إِذَا مَا سُرِقُ ، فَلَا بُدُّ أَنْ تَكُونَ لَدَيْهِمْ مِثْلُ هَٰذِهِ ٱلفِكْرَةِ ، إِلَّا أُنَّهَا فِي طَيِّي ٱلكِتْمَانِ فِي آلُوقْتِ ٱلحَاضِرِ ، وَلَنْ نَتَحَدَّثَ عَنْهَا . إِنَّ ٱللَّـصُّ وَاحَدٌ عَلَى ٱلأَقْلُ مِنَ ٱلعُمَّالِ . ﴾

قَالَ هَارَتُهَاوْسَ بِتَكَاسُلِي : « آمُلُ أَلَّا يَكُونَ ذَٰلِكَ ٱللَّـصُّ هُوَ صَدَيْقَنَا بِلاَكْبُولَ . »

قَالَ مِاوِئِدِرْنِي : « إِنَّهُ هُوَ . لَقَدْ سَبَقَ أُنَّ حَذَّرُتُهُ عِنْدَمَا كَانَ يُرِيدُ أُنَّ يُنْهِي حَيَاتُهُ ٱلرَّوْجِيَّةَ . وَحَذَّرُتُهُ ٱلأُسْبُوعَ ٱلمَاضِيُي ... »

قَالَتُ لَوِيرًا مُقَاطِعَةً فِي صَوْتٍ خَافِتٍ : « لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بِلاَكْبُولِ هُوَ ٱللَّـصَّ . »

صَاحَ بِاوِلْدِرْنِي قَائِلًا : ﴿ إِنَّتِي أُغْرِفُ هُوْلَاءِ ٱلنَّاسَ مَغْرِفَةً جَيَّدَةً ، وَقُدْ رَحَلَ بِلاَكْبُولِ عَنِ ٱلْمَدِينَةِ إِلَى حَيْثُ لَا يَغْرِفُ أُحَدِّ مَقَرَّهُ تَمَامًا ، مِثْلُما فَعَلَتَ أُمّي عِنْدَصَا ثَرَّ كَثْنِي وَأَنَا طِفْلٌ صَغَيْرٌ . فَمَاذَا فَعَلَ قَبْلُ أَنْ يَرْحَلَ ؟ »

وَآلِنَسَمَ بِاوِنْدِرْبِي وَهُوَ يَقُولُ لِهِارِتُهَاؤُسِ : ﴿ إِنَّ هَٰذَا سُؤَالٌ تَغْرِفُ ٱلسَّيِّدَةُ

سبارْسِت ٱلإِحانِةَ عَنْهُ ، كَمَا يَعْرِفُ بِيتْزَرِ ذَٰلِكَ أَيْضًا ، بَلْ وَيَغْرِفُهَا بَعْضُ جيرانِ آلِنْتُكِ . \*

الساءَلَ جيمس هاراتهاؤس : « ماذا فَعَلْ ؟ »

أَجَابَ بِاوِلْدِرْنِي : ﴿ لَقُدُ ظُلُّ يُرَاقِبُ ٱلبِّنْكَ لَيُلَةً بِلُّو ٱلأُخْرَى ، وَيُحَوِّمُ خُوْلَ ٱلمكانِ يُراقِبُ وَيُتَنظِرُ . ﴿

قَالَ هَارِئُهَاؤُسِ مُؤَيِّدًا : « هَذَا ذَلَيْلُ وَاضِحٌ وَكَافٍ . »

اسْتَمَرَّ بِاوِنْدِرْبِي فِي حَدِيثِهِ قَائِلًا : ﴿ وَلَكِنَّ بِلَاكْبُولِ لَيْسَ وَخَدَهُ ، فَهُناكَ أَيْضًا أَمْرِأُةٌ عِجُورٌ رَآهَا آلنّاسُ ثُرَاقِبُ مَنْزِلِي وَثُرَاقِبُ آلِبَنْكَ ، وَكَانَتْ تَقِفُ خَارِجَ آلْمَنْزِلِ عَنْدُمَا ٱلْتَقْيِنَا بِبِلَاكْبُولِ ٱلْأُسْبُوعَ ٱلمَاضِنِي ثُمَّ ٱنْصَرَفَا مَعًا . ١١

تَذَكَّرَتْ لُويِزا تِلَكَ الْمَرْأَةُ الْعَجُوزُ الَّتِي رَأَتُهَا فِي غُرْفَةِ بِلاَكْبُولَ ، وَلَٰكِنَّ باوثْدِرْ فِي أَضَافَ : ﴿ يَجَبُ عَلَيْنَا أَنْ لِلْزَمِ الْهُدُوءَ لِبُغْضِ الْوَقْتِ ، وَلَٰكِنَّنَا سَوْفَ تَقْبِضُ عَلَيْهِمَا . فَلَنْ يَسْتَطِيعًا أَنْ يَفِرًا مِنْ جُوشْيًا باونْدِرْ فِي . ﴿

قال هارتُهاؤس : « يَجِبُ أَنْ يُنْزِل بِهِمَا ٱلقَانُونُ أَقْسَى عُقُونِيَةٍ . إِنَّ ٱولَٰفِكَ ٱلَّذِينَ يَسْطُونَ عَلَى ٱلبُنُوكِ يَسْتُجَقُّونَ أُقْسَى عِقَابٍ . ا

الْتَفَتَ بَاوِلْدَرْنِي إِلَى زَوْجَتِهِ قَائِلًا : ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ ٱلْمُؤْضُوعَ يَا لُو قَدْ أَصَابَ ٱلسَّيَّدَةُ سَبَارْسِتَ بَالْإِغْيَاءَ ، فَأَغْمَلَى عَلَى تُوْفِيرِ أَسْبَابِ ٱلرَّاحَةِ لَهَا هُنَا ، فَسُوْفَ تَقُضَى مُعَنَا عَدَّةً أَيَّامٍ . ﴾

قَالَتَ ٱلسُّنِّدَةُ سِبَارْسِتِ : ﴿ أَشْكُرُكَ كَثِيرًا يَا سَيَّدِي ، وَلَكِنْ لَا خَاجُةَ بِكَ لِأَنْ

تُزْعِجَ نَفْسُكَ بِشَأْنِ راحَتي ، فَأَقُلُ ٱلقَليلِ يَكُفيني . ٣

بِهٰذَا آتَخَذَتِ آلسَّيِّدَةُ سِبارْسِت مِنْ مَنْزِلِ أُسْرَةِ بِاوِنْدِرْبِي مُقَامًا لَهَا . وَأَسْغَدَهَا أَنْ تُعَاوِدَ إِبْدَاءُ مَشَاءِ آلسَّفَقَةِ تَحْوَهُ ، وَكَذْلِكَ لَعِبَ آلوَرَقِ مَعَهُ . وَصَارَتْ تُعِدُّ لَهُ شَرَابَهُ آلمُهُ مَثَلًا أَمَّهُ . وَلَمْ لَهُ شَرَابَهُ آلمُهُ صَالَحَةً مَنْ السَّيْدَةَ أَيَّ آمُهُ . وَلَمْ تُعِرْ لُويزا بِلْكَ آلسَّيْدَةً أَيِّ آهْتِمامٍ .

وَفِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ عَادَ تُوم إِلَى ٱلبَّيْتِ مُتَأْخِّرًا ، وَكَانَ كُلُّ مَنْ فِي ٱلبَّيْتِ قَدْ أُوى إلى فِراشِهِ مَاعدًا لوِيزا ٱلَّتِي سَمِعَتْ وَقَعْ مُحطُواتِهِ وَهُو يَصْعَدُ ٱلدَّرَجَ إِلَى ٱلطَّابَقِ العُلُويِّ ، فَلَحِقَتْ بِهِ فِي غُرْفَتِهِ يَعْدَ خَمْسِ دَقَائِقَ . وَوَجَدَتُهُ قَدْ تُظاهَرَ بِٱلنَّوْمِ ، العُلُويِّ ، فَلَحِقَتْ بِهِ فِي غُرْفَتِهِ يَعْدَ خَمْسِ دَقَائِقَ . وَوَجَدَتُهُ قَدْ تُظاهَرَ بِٱلنَّهُ ٱسْتَيْقَظَ وَهُو يَقُولُ : ﴿ مَا هَٰذَا ؟ مَنْ هُنَاكَ ؟ اللهُ الله الله الحَدَثَ ؟ ﴿ مَا هَٰذَا ؟ مَنْ هُنَاكَ ؟ مَاذًا حَدَثَ ؟ ﴾ مَا هٰذَا ؟ مَنْ هُنَاكَ ؟ مَاذًا حَدَثَ ؟ ﴾

سَأَلَتُهُ لَوِيزًا : ﴿ هُلِّ تُوَدُّ أَنْ تَقُولَ لِي شَيْئًا يَا غَزِيزِي ثُومٍ ؟ ﴿ مَا

سَأَلُهَا بِدَوْرِهِ : ﴿ مَاذَا تَعْنَينَ بِهَٰذَا يَا لُو ؟ هَلَّ كُتُتِ تَخُلُمينَ ؟ ۥ سَأَلُهَا بِدَوْرِهِ

قَالَتْ : « لا تُنخَفِ مُنْيَّنَا عَنَى يا عَزيزي تُوم ؛ فَمَهُما قُلْتَ فَلَنْ يُغَيِّرُ ذُلِكَ مِنْ خُبِي لَكَ ، وَلْكِنْ قُلْ لِنِي ٱلحَقيقَةَ . »

سَأَلُها : « ماذا تُريدينَ أَنْ تَعْرِفِي ؟ «

اِحْتَضَنَتُهُ بِقُوَّةٍ قَائِلَةً : ﴿ لَنْ أَلُومَكَ أَبَدُا عَلَى شَنِّيءٍ يَا ثُومٍ . وَسَوْفَ أُنْقِئُكَ مَهْمَا كَانَ ٱلتَّمْنُ . هَلُ لَدَيْكَ مَا تَوَدُّ أَنْ تَقَولُهُ لِي ؟ قُلْ نَعَمْ ، وَسَأَفْهَمُ أَنَا كُلُّ شَيْءٍ . ﴿

قَالَ : ﴿ أَنَا لَا أَعْرِفُ مَاذَا تَقُصِدِينَ يَا لُو . أَنْتِ فَتَاةً عَطُوفٌ وشُجَاعَةٌ ،

وَلا شَلَكَ أَنْكِ تَسْتُنجِقِينَ أَنْ يَكُونَ لَكِ أُخْ أَفْضَلُ مِنِي ، وَلَكِنْ عودي إِلَى فِراشِكِ آلآنَ ... عودي إلى فِراشِكِ . #

سَأَلْتُهُ : ﴿ هَلْ تَكَشَّفُ شَيَّةً جَدَيْكً لِلشُّرْطَةِ ؟ ﴾

أَجَابَهَا : ﴿ لَا ، لَيْسُ أَكْثَرُ مِمَّا ذَكَرُهُ بِاوِلْلِيرُنِي ٱلْعَجُوزُ . ﴾

سَأَلْتُهُ : ﴿ هَلِّ أَخْبَرْتَ أُخَذًا عَنْ زِيارَتِنا لِبلاكْبُول فِي مَسْكَنِهِ ؟ ﴾

أُجابَ : « لا ، فَإِنُّكِ رَغِيْتِ أَنَّ يَظَلُّ ذُلِكَ سِيرًا . »

قَالَتْ : « نَعْمُ ، وَلَكِتْنِي لَمْ أَكُنَّ أَعْرِفُ عِنْدَئِذِ أَنَّ هُنَاكَ مَنَ سَيسُطُو عَلَى تِنْكِ . »

قَالَ بِسَرْعَةٍ : ﴿ وَلَا أَنَا ، فَمِنْ أَيْنَ لِي أَنْ أَعْرِفَ ؟ ﴿ ا

سَأَلُتُهُ : ﴿ هَلُ تُرَى أَنَّهُ مِنْ وَاجِبِنَا أَنَّ لَيْلِغَ أَخَذًا بِأَمْرِ يَلَّكَ ٱلرَّبَارَةِ ؟ ۥ

أَجَابُهَا : ﴿ لَا تَسْأُلِينِيَ ٱلنَّصِيحَةَ يَا لُو . افْعَلَى مَا يَخْلُو لَكِ ، فَقَدْ كَانْتُ تِلْكَ ٱلرَّيَارَةُ مِنْ بَنَاتِ أَفْكَارِكِ . ﴾

هَبُتْ لوِيزا واقِفَةً وَهِي تُسَاّلُ: « هَلْ تَعْتَقِدُ يَا تُومَ أَنَّ بِلاَكْبُولِ سَطّا عَلَى آلبِنْكِ ؟ »

أَجَابُهَا : ﴿ لَا أُغْرِفُ ، وَلَعَلَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَٰلِكَ . ﴿

قَالَتْ لَوِيزًا : « لَقَدُّ كَانَ يَبْدُو لِي شَخْصًا أُمِينًا . «

قَالَ : ﴿ لَقَدْ أَسْعَدُهُ أَنْ يَأْتُحَذَّ نُقُودًا . وَقَدْ تَحَدُّثُ إِلَيْهِ حَارِجَ ٱلغُرْفَةِ ، وَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ مِنْ حُسْنِ طَالِعِهِ أَنْ يَحْصُلُ عَلَى ٱلجُنْيَّهُيْنِ ، وَهَٰذَا كُلِّ مَا أَعْرِفُهُ . وَلَعَلَّهُ إِنْسَانٌ صَالِحٌ . ﴾

سَأَلْتُهُ : ﴿ أَلَا تَوْدُ أَنَّ تَقُولَ لِنِّي ٱلْمَزْيِدَ يَا تُومٍ ؟ ﴿

أَجَابَ : ﴿ لَا شَيْءَ لَدَيَّ لِأَقُولَهُ . أُ تُريدينَني أَنْ أَكُذِبْ ؟ ﴾

عَالَتْ : ﴿ لَا ، أَنَا لَا أُرِيدُ ذَٰلِكَ . ﴿

قَالَ : ﴿ حَسَنًا ! عودي إِذًا إِلَى فِراشِكِ ، فَإِنْنِي مُثَعَبُّ . تُصْبِحينَ عَلَى خَيْرٍ يَا لُون . ﴾

وَمَا إِنْ آنْصَرَفَتْ حَتَى هَبَّ ثُومَ مِنْ فِراشِهِ بِهُدُوءِ وَأَغْلَقَ بَابَ آلغُرْفَةِ ، ثُمَّ أَلْقَى بِنَفْسِهِ عَلَى آلسَّرِيرِ وَآنْخُرطَ فِي آلبُكاءِ .

# الفَصْـــلُ ٱلسَّابِــعَ عَشَـــرَ

سَرُّعَانَ مَا ٱخْتَلَّتِ ٱلسَّيِّدَةُ سَبَارْسِتَ مَكَانَ لَوِيزًا فِي مَنْزِلَ أُسُرَّةِ بَاوِلْدِرْنِي ٱلرَّيْفِيِّ . وَلَمْ تَجِدُ لَوِيزًا فِي ذَٰلِكَ مَا يُقَلِقُهَا ، وَكَانَتُ تَقُولُ لِلسَّيِّدَةِ سَبَارْسِت • اَلمُهِمُّ أُنِّكِ تَجِدِينَ فِي رِعَانِتِكِ لِلسَّيِّدِ بَاوِئْدِرْنِي مُثْعَةً ، "

كَانَتِ ٱلسَّيَّدَةُ سِبَارْسِت تَرْعَى شُؤُونَ سَيَّدِهَا رِعَايَةً طَيَّبَةً ، فَكَانَتُ تُفَدِّمُ لَهُ الطَّعَامَ ، وَتُنظَفُ مَلايِسَهُ , وَكَانَتُ تُناوِلُهُ قُبُعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُخُ مِنْ بَيْتِهِ ، وَتُفَيَّلُ يَدَهُ هَامِسَةً : « يَا لَكَ مِنْ رَجُلِ عَطُوفٍ ... عَطُوفٍ جِدًّا ! » وَمَا إِنْ يُديرُ ظَهْرَهُ لَهُ هَامِئَةً عَلَيْهُ عَلَيْهِ : « أَيُّهَا ٱلمُهَرَّخُ إِنَّكَ لا تَسْتَجِقُ لَهَا حَتَى ثُلُوحَ بِقَبْضَتِها فِي ٱلهَواءِ قَائِلَةً لِنَفْسِها : « أَيُّهَا ٱلمُهَرَّخُ إِنَّكَ لا تَسْتَجِقُ إِلَا هُذِهِ ٱلرَّوْجَةُ ، وَيُسْعِدُنِي أَنْ أَراكَ رَوْجًا لَها . «

إِزْدَادَ ٱلتَّقَارُبُ بَيْنَ ٱلسَّيِّدِ بَاوِلْدِرْبِي وَبَيْنَ مُدَيْرَةِ مَثْرِلِهِ ؛ وَنَتَيَجَةً لِلْذَٰلِكَ ... إِزْدَادَ ٱلتَّقَارُبُ بَيْنَ لُوِيزًا وَٱلسَّيِّدِ هَارِتُهَاوْسٍ .

وَفِي اَلعَاشِرَةِ مِنْ صَبَاحٍ أَحَدِ اَلاَّيَامِ قَدِمَ بِيتُزَر مِنْ كُوكْتَاوِنَ حَامِلًا رِسَالَةً تُفيدُ بِأَنَّ اَلسَّيِّدَةَ غرادُغرائِند تُحْتَضَرُ ، وَمِنْ ثَمَّ فَقَدُ كَانَ عَلَى لَوِيزَا أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَى سَتُونَ لُودْج عَلَى الفَوْرِ .

كَانَتْ لُويِزا قَدُّ زَارَتْ بَيْتُهَا ٱلقَديمَ مَرَّثِينِ مُثَدُّ زَواجِهَا ، فَقَدْ كَانَ وَالِدُهَا فِي لَنْدِن فِي مُعْظَمِ ٱلأُوْقاتِ . وَلَمْ تَكُنِ ٱلزَّيَارَاتُ تُريخُ ٱلسَّيِّدَةَ غرادْغرائِند . وَعِنْدُمَا

حَضَرَتْ لَوِيزا وَجَدَتِ آلبَيْتَ مُخْتَلِفًا كَثَيْرًا عَمَا عَهِدَتُهُ فَيهِ ، فَحَرَّكَ فِيها لهٰذا آلتَغْييرُ آلاِحُساسُ بِٱلغَيْرَةِ . فَقَدْ وَجَدَتْ بِٱلبَيْتِ مِنَ ٱلحُبِّ أَكْثَرَ مِمَّا عَرَفَتْ طَوالَ حَيانِها . وَكَانَ ٱلفَضْلُ فِي ذَٰلِكَ يَرْجِعُ إلى سيسيي جوب بِكَلِماتِها ٱلحُلُوةِ وَنَظَراتِها ٱلرَّقِيقَةِ آلَتِي غَيْرَتِ ٱلكَثْيرَ فِي مُتُونَ لُودْج .

لَمْ تَكُنْ لُويزا قَدْ بِاذَلَتْ سِيسِي الحَديثُ مُنْذُ زُواجِها ، وَلْكِنَّ سِيسِي اسْتَطاعَتْ أَنْ تَحْظَى بِحُبَّ السَّيِّدَةِ غرادْغرائِند ، وَحُبُّ أَبْنائِها الصَّغارِ الَّذِينَ أَخَبُوها حُبًّا أَنْ تَحْظَى بِحُبَّ السَّيِّدَةِ غرادْغرائِند العاشِرةَ أَوِ القَانِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِها ، وَكَانَ حَبًّا ، فَقَدْ بَلَغَتْ جَين غرادْغرائِند العاشِرةَ أَو القَانِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِها ، وَكَانَ وَجُهُها يُمْتُبُهُ مَسْلَكُ مِيسِي فِي الرَّقَةِ وَجُهُها يُمْتُبُهُ مَسْلَكُ مِيسِي فِي الرَّقَة وَالْعُدُونِة .

وَكَانَ لَدَى ٱلسَّيِّدَةِ غَرَادُغَرَائِنَدَ رِسَالَةٌ تُودُّ أَنْ تُسَلِّمُهَا إِلَى زُوْجِهَا عِنْدَمَا يَعُودُ إِلَى ٱلْمَثْرِلُ ، فَطَلَبَتْ إِلَى لُويِزَا أَنْ تَتُولِّى ذَٰلِكَ ، وَكَانَ صَوْتُهَا ضَعِيقًا جِدًّا عِنْدَمَا تُحَدِّثُتُ إِلَى ٱبْنِتِهَا .

قَالَتْ : ﴿ لَقَدْ تَعَلَّمْتِ آلكَثْيَرَ يَا لَوِيزًا ، كَمَا تَعَلَّمُ أَخُوكِ آلكَثْيَرَ أَيْضًا . وَلَكِنَ هُناكَ شَيْعًا نَسِيَ وَالِدُكِ — أَوْ فَائَهُ — أَنْ يُعَلِّمَهُ لَكِ ، وَهَٰذَا شَغَلَ تَفْكِيرِي كَثْيَرًا . ﴾

وَآزْدَادَ صَوْتُهَا ضَغَفًا وَهِيَ تَقُولُ : ﴿ لَقَدْ كَانَ ذَٰلِكَ يَشْغُلُ تَفْكَيْرِي عِنْدَمَا أَجِدُ سِيسِي إِلَى جَوَارِي وَلْكِنِي لا أُسْتَطِيعُ أَنْ أَتُذَكَّرَ ذَٰلِكَ ٱلشَّيَّءَ ، وَقَدْ يَسْتَطيعُ وَالِدُكِ أَنْ يَتَذَكِّرُهُ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ إِرْضَاءً يَثْهِ . ﴾

وَمَاتَتِ ٱلكَلِمَاتُ عَلَى شَفَتَيْهَا . وَكَانَتْ بِلْكَ آخِرَ كَلِمَاتِ ٱلسَّيُدَةِ غرادْغرائِند فَبْلَ أَنْ تَلْفِظَ أَنْفَاسَهَا ٱلأُخيرَةَ ، في عَصْرِ ذَلِكَ ٱليَّوْمِ وَقَبْلَ أَنْ يَعُودَ زَوْجُهَا إِلَى مَنْزِلِهِ .

أَفَامَتِ ٱلسَّيِّدَةُ مِبِارْسِتَ مَعَ عَائِلَةِ بِاوِئْدِرْبِي بِضُعْةَ أَسَابِيعَ . وَكَانَتْ طُوالَ فَتَرَةِ إِفَامَتِهَا تَتَخَيُّلُ وُجُودَ سُلَّمٍ هَائِلِ يُتَنَهِي إِلَى قَاعٍ هُوَّةٍ سَوْدَاءُ يَفْنِعُ فَيَهَا ٱلسَّيْدُ هَارِنْهَاوْسِ مُنْتَظِرُا لَوِيزًا ، ٱلَّتِي تَهْبِطُ هٰذَا ٱلسُّلَّمَ مُنحَدِرَةً نَحْوَ هُوَّةِ ٱلعَارِ تِلْكَ .

وفي إحدى أماسي الصيف الدافِعة كانتُ لويزا تُجلِسُ إلى جوارِ السَّيدِ هارِ ثهاؤس في الحديقة يُناقِشانِ مَوْضوعَ بلاكْبُول اللَّذي كانتِ الشُّرطَةُ تَبْحَثُ عَنْهُ . وَكَانتِ السُّرطَةُ تَبْحَثُ عَنْهُ . وَكَانتِ السُّيِّدَةُ سيارُسِت تُراقِبُهُما مِنْ نافِذَةٍ غُرُفَتِها ، وَقَدِ اسْتُرعى التِباهَها أَنَّ وَجُهَ هارِتُهاؤس كادَ يُلامِسُ شَعْرَ لويزا ، وَلُكِنَها لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْمَعَ حَديثَهُما .

سَأَلَتْ لَوِيزِا ٱلسَّيَّدَ هارتُهاؤس : ﴿ مَا رَأْيُكَ فِي بِلاَكْبُولَ يَا سَيِّدُ هَارِتُهَاؤُس ؟ ﴿

أَجَانِهَا : ﴿ لَقَدْ تُكَلُّمُ كَثِيرًا ، بَلُّ لَعُلُّهُ أَفْرَطَ فِي ٱلكَلامِ . ﴿

قَالَتُ لَوِيزًا : ٥ لَقَدُ تُرَكَ عِنْدِي ٱلطِباعًا بِأَنَّهُ إِنْسَانٌ شَرِيفٌ ، وَإِنَّ كُنْتُ لا أُعْرِفُ شَيْعًا عَنِ ٱلرَّجَالِ أَوِ ٱلنَّسَاءِ . ٥

قَالَ هَارِتُهَاوُس : « يَا عَزِيزَتِي لَوِيزًا ... » وَكَانَ قَدْ بَدَأُ يُنادِيهَا بِذَٰلِكَ ٱلْإَسْمِ « لَقَدْ كَانَ بِلاَكْبُول يَبْدُو غَاضِبًا جِدًّا ، كَمَا أَنَّهُ أَلْقَى بِٱللَّوْمِ عَلَى بَاوِنْدِرْنِي لِما تُعانِيهِ كُوكْتَاوِن مِنْ مَتَاعِبَ . وَلَعَلَّهُ فَكُو آئَدَاكَ فِي يَنْكِ ٱلسَّيِّدِ بَاوِنْدِرْنِي ، وَسَطا عَلَيْهِ كُوسِيلَةٍ سَهْلَةٍ لِلْحُصولِ عَلَى آلمالِ . »

ظَلَّتُ لوِيزا صَامِئَةٌ بَعْضَ ٱلوَقْتِ ، ثُمَّ قَالَتْ : ﴿ إِنَّنِي مَا زِلْتُ أَذْكُرُ وَجُهَ بِلاكْبُول وَمَسْلَكُهُ ، وَلِذَا فَإِنِّي لا أُوافِقُكَ ٱلرَّأْتِي ، وَلْكِنْ إِذَا وَافَقْتُكُ فَإِنَّ مُوافَقَتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُخَفِّفُ ٱلعِبْءَ عَنْ فَلْبِي . ﴾

قَالَ : ﴿ إِنَّ تُومَ ٱلصَّغَيْرَ يُوافِقُنِي ٱلرَّأْيِ . هَيًّا بِنَا نَسِيرُ قَليلًا . ﴾

وَسَارًا فِي ٱلْخَدْيَقَةِ مَعًا ، وَقَدْ أَمْسِكُتْ لُويِزًا بِذِرَاعِهِ ، وَلَمْ تَكُنُ تَعْرِفُ عِنْدَيْدِ أَنَّهَا تَهْبِطُ وَتُهْبِطُ سُلَمْ ٱلسَّيِّدَةِ سِبارْسِت ، ٱلَّتِي كَانَتْ ثُرَاقِبُ وَتُنْتَظِرُ وَتُأْمُلُ أَنْ تَرى لُويِزًا وَقَدْ تَرَدَّتْ فِي تِلْكَ ٱلهُوَّة .

عادَتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِهِ رَسِتَ مُرَّةُ أَخْرَى إِلَى شُقَّتِهَا ٱلكَائِنَةِ فَوْقَ ٱلنَّكِ ، ولْكِنَهَا حَرَّفَتْ دَائِمًا عَلَى أَنْ تَقْضِي بِٱلْبَطَامِ عُطْلَةً نِهائِةِ ٱلأُسبوعِ فِي ٱلبَّتِ ٱلرَّيفِي . وَبَعْدَ مُرورِ أُسبوغَيْنَ كَانَ عَلَى ٱلسَّيْدِ باولْدِرْفِي أَنْ يَذْهَبُ إِلَى ٱلمَدينَةِ فِي أَمْرِ مِنْ أُمورِ غَمْلِهِ ، فَطَلَبَ مِن ٱلسَّيِّدَةِ سِيارْسِتَ أَنْ تَخْرِصَ على قضاء عُطْلَة نهاية أمورِ غَمْلِهِ ، فَطَلَبُ مِن ٱلسَّيِّدَةِ سيارْسِتَ أَنْ تَخْرِصَ على قضاء عُطْلة نهاية آلأُسُوعِ فِي بَيْتِهِ ٱلرِيقِيِّي كَعادَتِها . فَشَكَرَتُهُ عَلَى بَلُكَ ٱلدَّعْوةِ ، لَكِنَها لَمْ تَذْكُرُ لَهُ شَيْعًا عَنْ ذَلِكَ ٱلسَّلَم ٱلهَائِلِ ٱلدِي خَلَقْتُهُ بِخِيالِها .

عَادَرَ بَاوِلْدِرْ بِي كُوكْتَاوِنَ صَبَاحَ يَوْمِ ٱلجُمْعَةِ ، فَدَعَتِ ٱلسَّيَدَةُ سِيارُست \_ غَصَرَ ٱليَّوْمِ نَفْسِيهِ \_ تُومِ ٱلصَّغَيْرُ لِيَتَنَاوَلَ مُعَهَا ٱلثَنَّايُ . وَفِي ثمام ٱلرَّابِعَة ، وبعْد أَنِ ٱلْصَرَفَ مُوطَّفُو ٱلبَنْكِ ، أُغْلَقَ ثُومِ خِزَائِنَهُ ، وأُسْرَعَ إِلَى ٱلطَّابِقِ ٱلعُلُويِّ حَيْثُ ثُعِيمُ ٱلسَّيِّدَةُ سِيارُسِت .

سَأَلْتُهُ ﴿ لَقَدْ فَكُرْتُ أَنَّكَ رُبَّمَا لُحِبُ أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِوَجْبَةٍ صَغِيرَةٍ يَا سَيَّدُ تُومٍ . أُخْبِرْنِي ، كَيْفَ حَالُ ٱلسَّيِّدِ هَارِتْهَاؤُسِ ؟ »

أُجابِها وَهُوَ يَأْكُلُ بِنَهَمٍ ؛ ﴿ فِي أَحْسَنِ حَالِ عَلَى مَا أَظُنُّ . لَقَدُ كَانَ غَائِبًا طَوالَ ٱلأَيَّامِ ِ ٱلْقَلْمِلَةِ ٱلمَاضِيَةِ . ﴾

قَالَتْ : ﴿ إِنَّنِي مُعْجَبَّةً بِهِ . هَلْ سَيَعُودُ قُريبًا ؟ ۥ

أَجَابُهَا : ﴿ سَيُعُودُ مُسَاءً ٱلْغُدِ ، وَسَوَّفَ أَلْقَاهُ فِي مُخَطَّةِ ٱلقِطارِ لِنَتَوَجُّهُ مَعًا إِلَى

المدينة لِتَناوُل العشاء . وَلَنْ يَقْضِي غُطُّلَةً نِهايَةِ الأُسْبُوعِ. في النِّيْتِ . ﴿

قَالَتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِبارُسِت : « يُجِبُ عَلَى ، لِسوءِ ٱلْحَظَّ ، أَنَّ أَقْضِيَ عُطَّلَةَ نِهايَةِ ٱلاُسْمِوعِ هُمَا . فَهَلُ لَكَ أَنْ تُبَلِغَ أُخْتَكَ ٱلرَّقِيقَةَ ٱغْتِدَارِي . «

أحابها: « هَذَا إِنَّ لَمْ أَنْسَ يَا سَيِّدَةُ سَبَارُسِت ، وَلَكِنَ لَيْسَ فِي هَذَا مَا يُهِمُّ ؛ اللَّهُ لَنْ تُخْطِري بِبَالِ لُو إِلَّا عِنْدَمَا تُراكِ. «

يهُذه آلكانمات آلرُفيقة عبر آلجرُو عن شُكْرِهِ للسَّيِّدَةِ سبارُست عَلَى دَعُوْتِها الله انتاؤل آلئيَّاي !

في مساء يؤم السبن وضعت السبدة سبارست فبعنها على رأسها ، والتشخت سالها والنصرفت مسرعة إلى مخطة القطار . وهناك رفعت الشال فؤق فبعنها على مات ثوم الذي لم يتعرف إليها . ووصل القطار إلى المخطة وأعقبه اتحر ، إلا أن السيد هار فهاؤس لم يصل . وفي النهاية ضاف ثوم بالإنتظار فغاذر المخطة .

وقالت السُّيَّدة سبارُست في نَفُسها : « لَيْسَ هَذَا إِلَّا مِنْ تَخْطِيطِ هَارِتُهَاوُسَ ، لَمُذَ أُرَادَ أَنْ يُبْقَى اَلاَّحَ فِي المَدينَة حَتَى يَسْتَطِيعَ ... آهِ ! إِنَّ لوِيزا قَدُ هَبَطَتُ إِلَى القاع ، لقدُ هبطت السُّلُم وتردَّتُ في الهاوِيَة ، ولا بُدُ أَنَّ هارِتُهاوُس مَعَها الآن . «

ركبت السُّيدة سبارُست القطار التالي ، وبعد ساغة ويصيف السَّاعة كانتْ تعَيْرُ الحَفْلِ مُتَجَهَةً إلى الحديقة . وكانتْ نوافِذُ البَّيْتِ مَفْتُوحَةً ، إلا أنَّ السَّيدة سبارُست سارَتُ في هُدوءِ حَوْلَ الحديقة وكُلُها عُيونُ تَرْفُبُ وَآذَانٌ تُنْصِتُ . وَلَمْ نَكُنْ تُرِيدُ أَنْ تُبْتَعِدَ عَنْ شُجَيْراتِ الحَديقة . وأخيرًا تناهَتُ إلى سَمُعِها أَصُواتُ نَكُنْ تُرِيدُ أَنْ تُبْتَعِدَ عَنْ شُجَيْراتِ الحَديقة . وأخيرًا تناهَتُ إلى سَمُعِها أَصُواتُ

الكِتَكِ وَحُدَكِ يا أُعزَ النّاسِ! ماذا أُسْتَطيعُ أَنْ أَنْعَلَ ؟ »

أُجَابُتُهُ لُوِيزًا : ﴿ لَيْسَ هُنَا . ﴾

أَحاطَها هارتُهاؤُس بِذِراعِهِ قائِلًا : ﴿ أَيْنَ إِذًا يَا غَزِيزَتِي ؟ ١

خَافِتَةٌ فَمَيِّرَتْ صَوْتَهُ وَصَوْتَهَا . إِنَّهَا خُطَّةٌ لِإَبْعَادِ ٱلأَخْرِ ، وَهَا هُمَا يَجْلِسَانِ مَمَّا فَوْقَ جِدْعٍ شَجْرَةٍ بِٱلحَدِيقَةِ ، فَأَقْتَرَبَتْ مِنْهُما فِي هُدُوءِ ، وَلَكِنْ مَا هَٰذِهِ ٱلضَّوْضَاءُ ؟ إِنَّهُ ٱلجِصَانُ ! حِصَانُ هارتُهاؤُس ! إِذًا فَهُوَ لَمْ يَتَّجِهُ إِلَى ٱلبَيْتِ ، وَإِنَّمَا رَكِبُ حِصائهُ وَٱتَّجَهُ بِهِ نَحْوَها مُباشَرَةً . وَأَنْصَتَتِ ٱلسَّيَّدَةُ سِيارْسِت إلى صَوْتُيْهِما ، فَسَمِعَتْ هارتُهاؤس يَقُولُ :

وَسَمِعَتْ لَوِيزَا تَقُولُ : ﴿ لَيْسَ هُنَا . يَجِبُ أَنْ تُتْرَكْنِي وَخَدَى هُنَا . » قَالَ: ﴿ يَا عَزِيزَتِي لُوِيزًا يُبِجِبُ أَنْ تَلْتَقِنِي فِي مَكَانٍ مَا . لَقَدُ قَطَعْتُ تَمَاتِينَ كيلومِتُرًا عَلَى ظَهْرِ جَوادي خَتَّى أَلْقاكِ، وَلا أُسْتَطيعُ أَنْ أَثْرُكِكِ ٱلآنَ. • قَالَتْ : ﴿ بُلِّ يُجِبُ عَلَيْكَ ذُلِكَ . ﴿

قَالَتِ ٱلسُّيِّدَةُ صِبَارُسِتِ فِي نَفْسِهَا : ﴿ آهِ ... يَا غَزِيزَتِي ... إِنَّكُمَا لَا تَعْرِفَانِ

من يُراقِبُكُما . ١

وَحَاوَلَتْ أَنْ تَنْهُضَ وَلَكِنَّ ذِرَاعَهُ مَنْعَتُهَا . وَسَجِعَتْهُ ٱلسَّيَّدَةُ سِبارْسِت يَقُولُ : النَّني أُجِبُّكِ يا لويزا ، وَلَيْسَ هُناكَ ما هُو أُهُمُّ مِنْ ذَلِكَ . » وَكَانَ صَوْلُهُ يَتُخْفِضُ أَحْيَانًا لِيَصِيرُ هَمْسًا ، وَكَانَ يَتَوَسُّلُ إِلَيْهَا أُحْيَانًا أُخْرِي قَائِلًا : « لا يُمْكِنُكِ أَنْ تَبْقَي هُنا وَحِيدَةً بِدُونِ صَدِيقِ ، وَسَوْفَ أَعَادِرُ هَٰذَا ٱلهَكَانَ إِذَا جِئْتِ مُعي . \*

أَجَابَتُهُ لَوِيزًا فِي صَنُوتٍ خَافِتٍ لَمْ تُمُيِّزُهُ ٱلسَّيِّدَةُ سِبَارْسِتٍ ، وَلَكِنَّهَا ٱعْتَقَدَتْ أَنْهُما قَدِ آتَفْقا عَلَى ٱللِّقاءِ ؛ إذْ كانَتْ قَدْ سَمِعَتْ كَلِمَةً « ٱللَّيْلَة » في وُضوح تأمُّ .

وَٱلْطَلْقَ هَارِتُهَاوُسَ بِحِصَائِهِ بَعِيدًا عَنِ ٱلْإِسْطَبْلِ، أَمَّا ٱلسَّيَّدَةُ سِبَارُسِت فَقَدْ نَبِعَتْ لُوبِوا إِلَى ٱلبِّيْتِ ، وَكَانَ ٱلمُطَرُّ قَدْ بَدًا ۚ يَنْهَجِرُ خَفَيفًا ، ثُمُّ ٱزْدَادَ غَزارَةً ، فَتُوفَّقُتْ تَحْتَ بَعْضِ الأُشْجَارِ لا تُعْرِفُ مَاذَا تَفْعَلُ . وَلَكِنَّ لوِيزَا ظُهَرَتْ فَجْأَةً مَرَّةً أُخْرَى ، وَكَائِثُ تُرْتَدِي مِعْطَفًا ، فَقَالَتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِبَارْسِتِ لِنَفْسِها : « سَوِّفَ نَهُرُبُ مَعَهُ . لَقَدُ سَقَطَتُ بِٱلفِعْلِ فِي ٱلْهُوَّةِ ! "

أُسْرَعَتُ لويزا إلى مُخطِّةِ ٱلقِطارِ تُتَّبِّعُها ٱلسَّيِّدَةُ سِارُسِت عَبْرُ ٱلحَشائِش ٱلمُنْتِلَّةِ ، وَوَسَّطَ ٱلطَّلامِ ٱلدَّامِسِ وَٱلأُمْطارِ ٱلغَزيرَةِ . وَتَوَقَّفَتْ لوِيزا أَثْنَاءَ سَيْرِها ؟



فَتُوَقَّفَتِ اَلسَّيِّدَةُ سِبارْسِت أَيْضًا ، وَعِنْدُما واصَلَتْ لويزا السَّيْرَ تَبِعَتْها اَلسَّيِّدَةُ سِبارْسِت بِدَوْرِهَا وَهِيَ تُلَوِّحُ بِقَبْضَتِها فِي الهَواءِ .

وَصَلا إِلَى ٱلمَحَطَّةِ فَعَطَّتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِبارْسِت رَأْسَها بِٱلشَّالِ . وَرَكِبَتِ ٱلسَّيِّدَةَانِ ٱلقِطارَ ٱلمُتَّجِةَ إِلَى كُوكْتاون . وَكَانَتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِبارْسِت تُحَدِّثُ نَفْسَها قَائِلَةً : « يَجِبُ أَنْ أَتَتَبَّعَها . تُرى أَيْنَ سَتُقابِلُهُ ؟ »

وَعِنْدُما وَصَلَ القِطارُ إِلَى كُوكْتاون . كَانَتِ المَدِينَةُ غَارِقَةً فِي مِياهِ أَشْبَةَ بِعِياهِ الْفَيضانِ ، وَانْدَفَعَ حَمْسُونَ أَوْ سِتُونَ مِنْ رُكَابِ القِطارِ مُتَّجِهِينَ إِلَى الْعَرَباتِ اللّهِ الْفَيضانِ ، وَانْدَفَعَ حَمْسُونَ أَوْ سِتُونَ مِنْ رُكَابِ القِطارِ مُتَّجِهِينَ إِلَى الْعَرَباتِ اللّهَ الْمُ الْمُ السّيِّدَةُ سِارُسِت إِلَى كُلَّ هُذِهِ الْعَرَباتِ وَتَفَحَّصَتُها بَحْثًا عَنْ لوِيزا ، وَلْكِنَّها لَمْ تَجِدُها . فَقالَتْ فِي تَفْسِها : « إِنَّها لا تَزالُ فِي القِطارِ ، وَسَتَنْزِلُ فِي المَحَطَّةِ التَّالِيَةِ حَيْثُ سَتُقابِلُهُ ! » وَعادَتْ بِسُرْعَةِ نَحْوَ فِي القِطارِ وَأَخَدَتْ تَحْرِي بِجانِيهِ جِيئَةً وَذَهابًا وَهِي تَنْظُرُ دَاخِلَ الْعَرَباتِ مِنْ خِلالِ القِطارِ وَأَخَدَتْ تَحْرِي بِجانِيهِ جِيئَةً وَذَهابًا وَهِي تَنْظُرُ دَاخِلَ الْعَرَباتِ مِنْ خِلالِ لَوْافِدِها ، وَلْكَنَّها لَمْ تَجِدُ لوِيزا . وَتُحَرِّكَ القِطارُ تَارِكُا السَّيِّدَةَ سِيارْسِت وَقَدْ تُوافِدِها ، وَلْكِنَّها لَمْ تَجِدُ لويزا . وَتُحَرِّكَ القِطارُ تَارِكُا السَّيِّدَةِ سِيارْسِت وَقَدْ بَاكِيَةً ، لَوْفِي الْفَقِي الْمُعَالُ الْمُعَلِّ الْعَضَبُ وَالضَيْقُ بَعْدَ أَنْ خَابَتْ آمالُها ، فَانْفَجَرَتْ باكِيَةً ، بَالْتُها الْمِياهُ ، وَلَمَلَّكُها الْعَضَبُ وَالضَيْقُ بَعْدَ أَنْ خَابَتْ آمالُها ، فَانْفَجَرَتْ باكِيةً ، وَلَمُلَّكُها الْعَضَبُ وَالضَيْقُ بَعْدَ أَنْ خَابَتْ آمالُها ، فَانْفَجَرَتْ باكِيةً ، مُلَكَما الْعَضَبُ وَالضَيْقُ بَعْدَ أَنْ خَابَتْ آمالُها ، فَانْفَجَرَتْ باكِيةً ،

كَانَ ٱلسَّيِّدُ غَرَادُغَرَائِنَدَ يَقَضِي غُطْلَةَ نِهَايَةِ ٱلأَسْبُوعِ فِي بَيْتِهِ ، وَكَانَ يَرْقُبُ ٱلعاصِفَةَ مِنْ نَافِذَةِ غُرْفَتِهِ عِنْدَمَا فَتِحَ ٱلبَابُ ؛ فَٱلْتُفَتَ بِسُرْعَةٍ لِيَرَى لُويزا أَمَامَهُ تَخْلَعُ وَلَعَاصِفَةً مِنْ نَافِذَةٍ غُرْفَتِهِ عِنْدَمَا فَتِحَ آلِبَابُ ؛ فَٱلْتُفَتَ بِسُرْعَةٍ لِيَرَى لُويزا أَمَامَهُ تَخْلَعُ وَلَا مُنْ نَافِذَةً وَاللّهُ قَائِلَةً : « يَجِبُ أَنْ أَتَّحَدَّثَ إِلَيْكَ يَا أَبِي . »

قَالَ : ﴿ لَوِيزًا ! مَاذَا خَدَثَ ؟ أَرِاكِ مُبْتَلَةً . هَلْ كُنْتِ تَسيرينَ وَسُطَ هَٰذِهِ آلعاصِفَةِ آلهَوْجاء ؟ ﴾

أَجَابَتْ : « نَعَمُ . » وَيَبْدُو أَنُّهَا لَمْ تَلْحَظْ ملابِسَهَا ٱلمُبْتَلَّةَ ، وَتَرَكَثُ مِعْطَفَهَا

سَنْقُطُ عَلَى ٱلأَرْضِ وَقَدْ شَحَبَ لَوْنُهَا وَآرْتَعَدَ جَسَدُهَا . وَشَعَرَ والِدُهَا بِٱلخَوْفِ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنَّهَا مَدَّتْ يَدَهَا ٱلبارِدَةَ وَوَضَعَتْهَا عَلَى ذِراعِهِ قَاتِلَةً : « لَقَدْ تَوَلَيْتَ يَا أَنِي تربيتي وَتَدْريبي مُنْذُ طُفُولَتي . »

قال: ﴿ نَعَمُّ يَا لُوْيَوَا . ﴿

قَالَتُ : ﴿ إِنَّكَ لَمْ تَمْنَحْنِي شَيْئًا يُنْفَعْنِي فِي حَياقِي ، أَيْنَ ذَٰلِكَ ٱلحُبُّ ٱلَّذِي كَانَ مِنَ ٱلواجِبِ أَنْ يَمْلَأُ قَلْبِي ؟ إِنَّ قَلْبِي خاوِ . هَلْ تَذْكُرُ آخِرَ مَرَّةٍ تَحَدَّثُنا فيها فِي هٰذِهِ ٱلغُرُّفَةِ ؟ ﴾

لَمْ يَكُنِ ٱلسَّيِّدُ غَرَادُغَرَائِند مُسْتَعِدًا لِسَمَاعِ مِثْلِ هُذِهِ ٱلكَلِمَاتِ ٱلَّتِي قَالَتُهَا آينتُهُ ، فَأَجَابَهَا دُونَ تَفْكَيْرِ : ٥ نَعَمُ يَا لِوِيزَا أَذْكُرُ ذَٰلِكَ . ١

قَالَتْ : ﴿ كُمْ وَدِدْتُ لَوْ أَنْكَ سَاعَدْتَنِي وَقَتْهَا . إِنَّنِي لَا أَلُومُكَ ٱلآنَ يَا أَيْ عَلَى
أَنِ شَيْءٍ ﴾ فَلَمْ يَكُنْ بِآسْتِطَاعَتِكَ يَوْمًا أَنْ تُعَلِّم ٱلآخرينَ أَشْبَاءَ لَا تَعْلَمُها أَنْتَ
لَفْسُكَ . وَلْكِنْ آهِ ، لَوْ أَنَّكَ عَلَمْتَنِي ٱلأَنْشِاءَ ٱلصَّحِيحَةَ أَوْ لَمْ تُعَلَّمْنِي شَيْعًا عَلَى
الْطُلاقِ . لَكُنْتُ ٱليَّوْمَ أَفْضَلَ وَأَسْعَدَ حَالًا مِمًا أَنَا فِيهِ . »

أَحْنَى ٱلسَّيِّدُ غَرَادُغُرِائِنَدَ رَأْسَهُ عِنْدُ سَمَاعِهِ هَٰذِهِ ٱلكَلِمَاتِ ، وَقَالَ : « يَا طِفُلْتِيَ ٱلمِسْكِينَةَ لَمْ أَكُنْ أَغْرِفُ أَنَّكِ غَيْرُ سَعِيدَةٍ . »

قَالَتْ : ﴿ أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَعْرِفُ ذَٰلِكَ دَائِمًا . فَكُلُّ مَا تَعَلَّمْتُهُ كَانَ خَطَأً يَا أَبِي ، وَمَا كُنْتُ أَجِدُ ٱلسَّلُوى إِلَّا فِي ... ﴿ وَصَمَقَتْ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَتْ : ﴿ فِي فِكْرَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهِيَ أَنَّ ٱلحَيَاةَ قَصِيرَةٌ . ﴾

قَالَ مُشْفِقًا : ﴿ وَلَكِنَّكِ صَغَيْرَةً ٱلسَّنَّ يَا لَوِيزًا ! ﴿

قَالَتْ : ﴿ نَعْمَ ، لَقَدْ دَبَرْتَ أَمْرَ رُواجِي وَرَشَّحْتَ لِي رُوْجًا . وَقَدْ قَيْلَتُهُ لِأَنَّهُ لِمُ يَكُنْ هُمَاكَ مَا يَسْتَجِقُ آلمُناقَشَةَ ؛ فَقَدْ كُنْتُ أَعْرِفُ أَنِّنِي لا أُجِبُّهُ . وَكُنْتَ تَعْرِفُ أَنْتَ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَكَانَ هُوَ أَيْضًا يَعْرِفُهُ . لَقَدْ كُنْتُ آمُلُ أَنْ أَمْدَ يَد آلمُساغَدَةِ لِنَتْ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَكَانَ هُوَ أَيْضًا يَعْرِفُهُ . لَقَدْ كُنْتُ آمُلُ أَنْ أَمْدَ يَد آلمُساغَدَةِ لِتُوم ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُشَارِكُنِي فِي تَعاسَتِي ، وَكَانَ هُوَ آلشَّخُصَ آلوَحِيدَ آلَدَي يُمْكِننِي لَنْ أَنْ أُسْتَحِقُ الوَحِيدَ آلَدَي يُمْكِننِي أَنْ أَنْ أُسْتَحِقُ بِأَحاسِيسِ آلحُبُ وَالشَّفَقَةِ . لَقَدْ كَانَ هُوَ آلسَّبَ وَآلسَهُرَبَ . وَلَكِنَّ هُذَا لا يَعْنِي شَيْعًا آلآن ، وَإِنْ كَانَ مِنَ آلمُمْكِنِ لَكَ أَنْ تُبْدِي بَعْضَ آلعَطْفِ عَلَى قُوم يَا أَلِي . ٥

وَأَخَذَها وَالِدُها بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ قَائِلًا : « ماذَا أَسْتَطَيعُ أَنْ أَنْعُلَ يَا طِفْلَتَنِي ؟ أَطْلُبي ما تُشَائِينَ . »



قَالَتْ : ﴿ أُرِيدُ مُسَاعَدَتَكَ يَا أَبِي ﴾ فَإِنَّ لِي صَدِيقًا يُخْتَلِفُ عَنْ كُلِّ مَنْ عَرَفْتُهُمْ مِنَ ٱلرِّجَالِ : فَهُوَ إِنْسَانٌ عَطُوفٌ لَهُ تَجَارِبُهُ فِي ٱلحَيَاةِ ، وَلَا يَدْعَي ٱلأَهْمَـيَّةَ ، وَيُشَارِكُنِي بَعْضَ أُفْكَارِي ، وَيَهْتَمُ بِأَمْرِي . ﴿

قَالَ ٱلسَّيْدُ عَرَادُغُرَائِنَدُ وَهُوَ يَرْتَعِدُ : ﴿ يَهْتُمُ بِكِ يَا لَوِيزًا ! ﴿

قَالَتْ : ﴿ إِنَّهُ يَفْهَمُنِي يَا وَالِدِي ، بَلْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَقْرَأُ أَفْكَارِي . لَقَدْ تَبَيِّنَ بِسَرْعَةِ الْحَقَائِقَ ٱلَّتِي أَحَاطَتْ بِزَواجِي . إِنَّنِي لَمْ أَرْتَكِبْ خَطَأً يَا أَبِي . وَقَدْ تَرْغُبُ فِي أَنْ نَسْأَلْنِي هَلَّ أُخِبَهُ أَمْ لا ؟ حَسَنًا ، إِنِّنِي لا أُعْرِفُ ، وَلْكِنْنِي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَكَ مَنْ الْمُحْتَمُلِ أَنْ أُحِبَّو أَمْ لَا يَعْرِفُ ، وَلَكِنْنِي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَكَ مَنْ الْمُحْتَمُلِ أَنْ أَحِبُو إليهِ ها ، وَبَذَلَتْ جَهَدًا هَائِلا اللّهِ يَحْدِينِها ، فَقَالَتْ : ﴿ ثُمَّ رَفَعَتْ يَدَيْهَا عَنْ كَتِفَى وَالِدِها ، وَبَذَلَتْ جَهَدًا هَائِلا اللّهِ يَحْدِينِها ، فَقَالَتْ : ﴿ ثُقَدْ أُخْبَرَ فِي مَسَاءَ آلَيْوَم أَنَهُ يُحِبِّنِي ، وَيَتَغَظّرُ أَنْ أَقَالِلْهُ ، وَلا أَشُلُ أَنْنِي أَشْعُرُ بِالْأَسْفِ أَوْ بِالْحَجْلِ مِمّا أَفْعُلُ ، وَإِنْ كُثْتُ أَعْرِفُ أَمْوا وَاحِدًا هُو أَنْ تُعْلِيمَكَ لِي يَا أَيْ لَنْ يَكُونَ فِيهِ خَلاصَي ، وَلَنْ يُتَقَذِفِي مِمَا أَنَا فِيهِ ، وَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُجَدّ مَنْهِ لا أَعْلِيمَ لَكُ لِي يَا أَنِي لَنْ يَكُونَ فِيهِ خَلاصَي ، وَلَنْ يُتَقَذِفِي مِمَا أَنَا فِيهِ ، وَيَجِبُ عَلَى أَنْ تُجَدّ مَنْهِ لا أَعْلَى أَنْ يَعْمَلُونَ فِيهِ خَلاصَي ، وَلَنْ يُتَقَذِفِي مِمَا أَنَا فِيهِ ، وَيَجِبُ

وَعِنْدُما وَجَدَها تُتَهاوى عَلَى ٱلأَرْضِ ، أَمْسَكُها بِقُوَّةٍ ، وَلَٰكِنَّها أَطُلَقَتْ صَرْخَةً مُرَوِّعَةُ قَائِلَةً : « سَأُمُوتُ إِنْ أَمْسَكُتْنَى ! دَعْنَى أَسْقُطُ ! دَعْنَى أَسْقُطُ ! »

أَرْقَدُهَا عَلَى ٱلأَرْضِ عِنْدَ قَدَمَيْهِ لِيَرِى أَمَامَ نَاظِرَيْهِ كُلَّ كِبْرِيَاءِ قُلْبِهِ ، وَكُلَّ مَا حَوِثْهُ أَفْكَارُهُ مِنْ حَقَائِقَ مُمَدِّدًا عَلَى ٱلأَرْضِ .

### الفصل القامن عشر

قَضَتْ لَوِيزَا لَيُلْتَهَا فِي سَتُونَ لُودْج ، وَعِنْدُمَا آسَتَيْقَظَتْ فِي ٱلصَّبَاحِ وَجَدَتُ نَفُسَهَا فِي غُرْفِيهَا ٱلقَدِيمَةِ . وَكَانَتْ سِيسِي قَدْ حَمَلَتُهَا إِلَى فِراشِهَا بِمُساعِدة آلحادِمَةِ ، وَقَضَتْ شَطْرًا مِنَ ٱللَّيْلِ بِجِوارِهَا .

جاءَتْ إِلَيْهَا شَقِيقَتُهَا ٱلصُّعْرِي جِينَ وَأَخَذَتَا تَتَحَدَّثَانِ مَعًا .

سَأَلَتُهَا جِينَ : « هَلَ أُعْجَبَتُكِ غُرِّفَتُكِ ؟ لَقَدُ حافظتُ سيسي عَلَى وضَع ٱلغُرْفَةُ مُنْذُ أَنْ تَرَكْتِ ٱلبَيْتَ . »

شَعْرَتُ لويزا بِمَا تَتَمَتَّعُ بِهِ شَقِيقَتُهَا مِنْ رَقِّةً وَعُدُونِةً . وَعِنْدَمَا جَاءَ وَاللَّهُمَا السَّيِّدُ عَرَادُعُرَائِيدَ إِلَى الغُرْفَةِ الصَرْفَّ جَين ، وَسَادَ الغُرْفَةَ مَشْهَدُ حَزِينٌ ؛ إِذْ أَنْحَى السَّيِّدُ عَرَادُعْرَائِيدَ بِاللَّائِمَةِ عَلَى تَفْسِهِ بِسَبِ مَا تَعَرَّضَتُ لَهُ آتِنَتُهُ مِنْ مَتَاعِبَ وَصِعابِ فِي حَيَاتِهَا ، رَغْمَ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ دَائِمًا فِي صَوابِ آرَائِهِ وَأَفْكَارِهِ عَنِ التَّرْبِيةِ .

سَأَلُها : « هَلْ يُمْكِنُ يَا آئِنتِي ٱلعَزِيزَةَ أَنْ تَتَوَافَرَ لِأَيْ شَخْصِ ٱلحِكْمَةُ فِي آتُجَاهَيْنِ أُو مَجَالَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ؟ يَعْتَقِدُ آلَبُعْضُ أَنَّ ذَلِكَ مُمْكِنَ ، وَأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِلْقَالِبِ مَا لِلْعَقْلِ مِنْ حِكْمَةٍ ، إِلَّا أَنْنِي لَمْ أُومِنْ بِصِحَّةِ ذَلِكَ ٱلرَّأْتِي ؟ وَلَعْلَي كُنْتُ مُخْطِفًا فِي ذَلِكَ ٱلرَّأْتِي ؟ وَلَعْلَي كُنْتُ مُخْطِفًا فِي ذَلِكَ آلرَّأْتِي ؟ وَلَعْلَي كُنْتُ مُخْطِفًا فِي ذَلِكَ آلرَّأْتِي ؟ وَلَعْلَي كُنْتُ

وَمَدَّ غَرِادْغُرِائِنِد يَدَهُ وَلَمَسَ خُصُلاتِ شَعْرِ لوِيزا ٱلَّتِي كَانَتْ تُغْطِّي وِسَادَتُها ،

قالتُ لويزا: « إِنَّ إِجَابَةُ هُذَا ٱلسُّؤَالِ ثَرْتَسِمُ عَلَى وَجُهِهَا . فَإِنَّ كَانَتْ قَدِ ٱسْتَطَاعَتُ أَنْ تَتَجَنَّبُ ذُلِكَ ٱلطَّرِيقَ ٱلَّذِي سَلَكْتُهُ لُوجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْجُدَ بِشَهِ سُكْرًا . »

قال والدُها: « إِنَّكِ يَا صَغَيْرَتِي وَإِنْ كُنْتِ لَا تُنْحَيْنَ بِاللَّوْمِ عَلَي ، إِلَّا أَنْنَى أَلُومُ نَفْسَى . « وأَخْنَى رأْسَهُ وَهُو يَقُولُ بِهُدُوءِ : « يَبْدُو أَنَّ الخَبُّ قَدْ غَيْرَ الكَثْيَرَ فِي هٰذَا البَيْتِ ، فَهُنَاكَ أُمُورٌ لَمْ يُفْلِحِ الْعَقْلُ فِي تَغْيِيرِهَا ، وَمَا كَانَ بِالسِّيْطَاعَتِهِ أَنْ يَغَيِّرِهَا ، فَتُولِّى القَلْبُ تَغْيِيرِهَا فِي هُدُوءِ . فَهَلُ تُصَدِّقِينَ هٰذَا ! إِنَّنِي الآنَ أُقِرُ بِذَٰلِكَ بِكُلِّ تُواضَعِ . »

ولمّا وَجَدُهَا أَغْمَضَتُ عَيْنَهَا ، وَلَمْ تُجِيَّةُ عَنْ تُساؤُلِهِ ، خَرْجَ مِنْ ٱلغُرْفَةِ فِي هُدُوءِ ، وَلَكُنَّ لُونِرَا ٱسْتَرْجَعَتْ فِي ذَاكِرْتِهَا ذَٰلِكَ ٱلنَّوْمُ ٱلَّذِي تَحَدِّفَتْ فِيهِ إِلَى وَالِدَتِهَا مِنْ ذَوَاجِهَا ، وَتُنْظُرُ إِلَيْهَا نُظْرَاتٍ مِنْ أَلَّ وَالْفَهَا ، وَتَنْظُرُ إِلَيْهَا نُظْرَاتٍ كُلُّهَا إِحْسَاسٌ بِٱلشَّفْقَة ، وَهِي نُظْرَاتُ لا تَسْتَطيعُ أَنْ تَمْخُوها مِنْ ذَاكِرْتِها أَوْ تُغْفِرُها لَهَا ، وَآلَآنَ هَا هِي ذِي ٱلنَّتِيجَةُ ، أَنْ آلِنَةَ ٱلمُهُرَّجِ هِي ٱللَّتِي جَلَبْتِ ٱلحُبُّ إِلَى آلِبَيْتِ ،

وَنَيْنَمَا هِنِي غَارِقَةٌ فِي أَفْكَارِهَا شَغَرَتُ بِيَدٍ دَافِئَةٍ تَلْمِسُ رَفَيْتَهَا ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَفْتَحُ عَيْنَهُما ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ شَغَرَتْ بِٱللَّمُوعِ تَشْلَأُهُما . وَشَغَرَتْ بِمَنْ يَلْمِسُ بِوَجْنَتِهِ

· المُبلَّلَةِ وَجُنتُهَا ، فَتَظَاهَرَتُ بِأَنَّهَا آسُتَيْقَظَتُ التَّوْهَا مِنَ ٱلنَّوْمِ لِتَجَدَّ سِيسِي أَمَامُهَا تَقُولُ : ٥ أَرْجُو ٱلَّا أَكُونَ قَدْ أَزْعَجْتُكِ . هَلَّ لِي أَنَّ أَبْقَى هُمَا مَعَك ؟ ٥

أَجَائِتُهَا لَوْيَوَا : ﴿ وَلَٰكُنَّ أُخْتَى سَتَغْتَقِلُكَ ، ﴿ فَأَلْتَ كُلُّ شَيْءٍ بِٱلنَّسَيَةِ إِلَيْها . ﴿ قَالَتُ سِيسِي : ﴿ كُمْ أُودُ أَنْ أَكُونَ شَيْعًا بِٱلنَّسَيَةِ إِلِيْكِ أَنْتَ . ﴿

نَهْضَتْ لَوِيزًا مِنْ فِراشِهَا وَوَقَفْتُ بِجَوَارِهِ ، وَسَأَلَتُهَا : ﴿ هَلَ أُرْسَلَكِ وَالَّذِي إِلَى هُمَا . ﴾

أَجَائِتُهَا : « لا ، لَمْ يُرْسِلْنِي ، وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنِّنِي أَسْتَطَيْعُ أَنْ أَجِيءَ إِلَيْك ، وَلَكِنْ لَعَلَّكِ لا تُرْغَبِينَ فِي بَقَائِي . »

سَأَلَتُهَا لَوِيزًا : ١ هَلَّ كَرِهْتُكِ يَوْمًا إِلَى هُذَا ٱلْحَدُّ ؟ ١

أَجَائِتُهَا سِيسِي : « أَرَّجُو أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ صَحِيحًا ، فَقَدُ أُخْبِيَّتُكِ دَائِمًا ، وقَدُّ تَغَيَّرُ آلكَتْنِرُ مِنْ طَبِّعِكِ قَبْلَ أَنْ تَتُرَكِي آلبَيْت ، وَلَمْ أَدْهَشُ لِذَلِكَ كَثِيرًا ، فَقَدُ كُنْت في غايّة آلذَّكَاء وَآلمَهَارَةِ عَلَى حَيْنَ كُنْتُ أَنَا غَايَةً في آلغَباء . « وأَضَافَتُ وقَدُ عَلَتَ آلحُمْرَةُ وَجُنْتَيِّهَا : « وَلْكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَجْرَحُ مَشَاعِرِي . »

كَانَتُ مَشَاعِرُ سِيسِي قَدْ جُرِحَتْ بِالْفِعْلِ ، وَكَانَتْ لُويزا تُدُرِكُ ذَٰلِكَ ، فَتَناوَلَتُ
يَدَ سِيسِي قَائِلَةً : ﴿ إِنِّنِي مُتَكَبَّرَةً وَقَاسِيَةً ، وَكَثِيرًا مَا تَمَلَّكُنِي الْغَضَبُ حَتَى إِنْنِي
كُنْتُ أَظْلِمُ ٱلْآخَرِينَ بِمَنْ فَيهِمْ نَفْسِي . أَلَا تُجِدِينَ فِي هٰذَا مَا يُدْفَعُكِ إِلَى
كُنْتُ أَظْلِمُ ٱلْآخَرِينَ بِمَنْ فَيهِمْ نَفْسِي . أَلَا تُجِدِينَ فِي هٰذَا مَا يُدْفَعُكِ إِلَى
كَنْتُ أَظْلِمُ ٱلاَّحْرِينَ بِمَنْ فَيهِمْ نَفْسِي . أَلَا تُجِدِينَ فِي هٰذَا مَا يُدْفَعُكِ إِلَى
كَرَاهِيَتِي ؟ »

أجابتها: « نَعَمْ . ه

قَالَتْ لَوِيزًا : ﴿ كُمْ يُخْزِئْنِي يَا سِيسِي أَنْ أَجِدَنِي قَدْ بَدَأْتُ مُؤَخِّرًا أَدْرِكُ أَبْسَطَ الحَقَائِقِ ! إِنِّنِي فِي حَاجَةٍ إِلَى مَنْ يُعَلَّمُنِي الإِخْتِرَامَ وَالشَّرَفَ وَالحُبُّ . أَلا تُجِدينَ فِي ذَٰلِكَ مَا يَجْعَلُكِ تَكُرُهِيْنِنِي ؟ ﴾

أَجَائِتُهَا سِيسِي : « نَعُمْ . »

الْقَتْ لوِيزا بِنَفْسِها عِنْدَ قَدَمَيْ سِيسِي وَأُمْسَكَتْ بِذَيْلِ ثَوْبِها قَائِلَةً : ﴿ اِغْفِرِي لِ يَا سِيسِي ! اِرْحَمَيْنِي وَسَاعِدَيْنِي ! اِسْفَحِي لِي أَنْ أَضَعَ رَأْسِي عَلَى قَلْبِكِ اللَّهِبُّ ! ﴾

صَاحَتْ سِيسِي قَائِلَةً : ﴿ بِٱلطُّبْعِ يَا غَزِيزَتِي ! ﴾ وَضَمُّتُهَا إِلَى صَدِّرِهَا .

بَقِيَ جيمس هارڻهاؤس مُنْتَظِرًا بِٱلفُنْدُقِ ، لَعَلَّهُ يَتَلَقَى رِسالَةً مِنْ لويزا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتَلَقُ شَيْعًا . وَآعْتَذَرَ لِتُوم ٱلصَّغيرِ عِنْدَما قابَلَهُ يَوْمَ ٱلأَحَدِ .

كَانَ تُوم يَشْعُرُ بِاللَّفَلَقِ ، وَشَكَا مِنْ أَنَّ بِيتُزَر بَدَأُ يَتَثَبَّعُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، وَكَانَ السَّيِّدُ باونْدِرْبِي مُتَغَيِّبًا ، أَمَّا السَّيِّدَةُ سِبارْسِت فَقَدْ غادَرَتْ مَدينَةَ كُوكْتاون فِي عَرَبَةِ بِصُورَةِ غامِضَةٍ ، وَلَمْ يَعْرِفُ أَحْدٌ أَيْنَ ذَهَبَتْ .

وَحَاوَلَ أَنْ يَخْتَفِظَ بِهُدُوبِهِ ، فَطَالَمَا تَمَالَكَ نَفْسَهُ إِزَاءَ العَدَيْدِ مِنَ الصَّعَابِ . وَلِهُذَا لَمْ يَرَ فِي تِلْكَ المُشْكِلَةِ الصَّغَيْرَةِ مَا يَسْتَجِقُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْهِ عَشَاءَهُ ؛ فَتَنَاوَلَ

عشاءَهُ بِشَهِيَّةٍ ، ثُمَّ آسُتُغُرُقَ فِي قِراءَةِ كِتَابِ إِلَى أَنَّ جَاءُهُ أَحَدُ خَدَمَ ٱلفُنْدُقِ قَائِلًا : « ثَمَّة سَيْدَةً تُرْعَبُ فِي مُقَائِلَتِكَ يَا سَيَّدِي . «

هَبُّ وَاقِفًا بِسُرْعَةٍ وَهُو يَقُولُ : ﴿ تُرْعَبُ فِي مُقَائِلَتِي ؟ أَدْخَلُها يَا رَجُلُ . ﴿

ذخلت آلغُرْفة فتاةً لم يَسْبق أنْ رآها هارثهاؤس من قبل ، وكانتْ ترتدي ملابس
 بسيطة ، وكانتْ على قدّرٍ وافر من آلجمال وآلهدوء . سألتُهُ : « هل أنت آلسَيّدُ
 هارثهاؤس ٢ »

أَجَانِهَا : « تَعْمُ ـ » ثُمُّ هَمْسَ لِنَفْسِهِ : « إِنَّ عَيْنَيْهَا مِنَّ أَجْمَلِ مَا رَأَيْتُ فِي عَيَانَى ـ »



قَالَتْ : « إِنَّ رِسَالَتِي إِلَيْكَ سِرِّيَّةً بِا سَيَّدِي ، فَهَلْ أَعْتَمِدُ عَلَيْكَ فِي ٱلحِفاظِ على سِرَّيِتِها ؟ »

أُجابُها : « في آسُّتِطاعَتِكِ ذَلِكَ . »

قَالَتْ : « لَعَلَّكَ ٱلآنَ قَدِ ٱ تُتَنْتُجْتَ سَبُبُ وُجُودي هُنا . »

قَالَ هَارِثْهَاوْسِ مُحَدِّثًا نَفْسَهُ مَرَّةً أُخْرَى : ﴿ وَلَهَا صَوْتٌ جَمِيلٌ أَيْضًا · ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهَا : ﴿ إِنَّنِي قَلِقٌ عَلَى إِحْدَى ٱلسَّيِّدَاتِ مُنْذُ أُمْسٍ ، فَهَلُ قَدِمْتِ مِنْ عِنْدِهَا ؟ »

أَجابَتُهُ: « نَعَمْ . »

سَأَلُها : ﴿ وَأَيْنَ هِنَي آلَانَ ؟ ﴾

أَجَابَتْ : ﴿ إِنَّهَا فِي بَيْتِ وَالِدِهَا . فَقَدْ ذَهَبَتْ هُناكَ لَيْلَةَ أَمْسِ عَلَى عَجَلِ أَثْنَاءَ العاصِفَةِ ، وَأَنَا أُعِيشُ فِي هٰذَا آلِبَيْتِ ، وَقَدْ فَضَيْتُ لَيْلَتِي مَعَهَا ، وَيُمْكِنُنِي أَنْ أَوْكُدَ يَا سَيَّدِي أَنِّكَ لَنْ تَرَاهَا مُرَّةً أُخرى . ﴾

تُنَفَّسَ هارِثْهاوْس نَفَسًا عَميقًا فِي مُحاوَلَةٍ مِنْهُ لِأَنْ يُمْعِنَ تَفْكيرَهُ فِيما يَسْمَعُ ؟ فَهْذِهِ ٱلفَتاةُ رَغْمَ صِعْرِ سِنُها قالَتِ ٱلحَقيقَةَ ، كَما تَفْهَمُها دونَ ٱدْعاءٍ أَوْ مُوارَبَةٍ .

أَجَابَتُهُ : « لا ، إِنُّهَا لَمْ تَفْعَلْ ذَٰلِكَ . »

قَالَ : ﴿ إِذًا فَلَيْسَتُ تِلْكَ رَغْبَتُهَا . وَرُبُّما سَأْرَاها مَرَّةُ أُخْرى . ﴿

قَالَتُ لَهُ : « لَيْسَ هُمَاكَ أَدُفَى أَمْلِ فِي ذَٰلِكَ يَا سَيَّدَي ، وَعَلَيْكَ أَنَّ تُصَدَّقَ مَا أَقُولُهُ . »

قَالَ : « عَلَيْ أَنْ أَصَدُقَ ؟ وَلَكِنِنَي لا أُريدُ وَلا أَسْتَطَيعُ أَنْ أَصَدُقَ ... » قاطَعْتُهُ سِيسِي قَائِلَةً : « تِلْكَ هِنِي ٱلحَقيقَةُ : لا أَمْلَ فِي أَنْ تراها إطْلاقًا . «

حاول هارئهاؤس أَنْ يَتْسَمَّمُ لَهَا ، وَلَكِنَّ آيتسامَتُهُ صَاعَتُ هَبَاءُ ، فقد كان تَفْكَيرُها مَشْغُولًا بَعِيدًا عَنْهُ ، فقال لَها : « خَسَنَا ! يَبْدُو أَنَّكِ واثِقَةٌ بِمَا تَقُولِينَ . وَلَكِنَّ هَٰذِهِ آلسَّيْدَةَ لَمْ تُرْسِلُكِ إِلَى ... وَهَٰذَا صَحِيحٌ ، أَ لَيْسَ كَذَٰلِكَ ؟ »

أَجَائِتُهُ : ﴿ إِنَّ حُبَى لَهَا هُوَ ٱلَّذِي أَتِي بِي إِلَى هُنَا ، وَحُبَّهَا لِي هُو ٱلَّذِي يقودُ خُطَائِي . فَأَنَا عَرَفْتُ كُلُّ مَا يُدُورُ بِعَقْلِهَا وَبِقَلْبِهَا . لَقَدْ حُكَتْ لِي عَنْ زُواجِهَا ، وَحَكَتْ لَكَ أَيْضًا لِأَنَّهَا وَثِقَتْ بِكَ . ﴾

شَعْرَ هَارِتُهَاوُسَ بِالْأَلْمِ يُلْمِسُ قُلْبُهُ فَقَالَ : ﴿ لَعَلَّ أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ يَتِقُونَ فِي غَيْرُ خُكُماءَ ﴾ فَوالِلَهُ هَٰذِهِ ٱلسَّيِّدَةِ ٱلَّة ، وَأَخْوِهَا جُرُو ، وَزُوجُهَا دُبِّ . فَإِذَا كُنْتُ قَدُ سَبَّبُتُ لَهَا ٱلمَتَاعِبَ ، فَكُلُّ مَا أُسْتَطَيعُ قُولَهُ إِنَّنِي مَا أُرَدْتُ يَوْمًا ٱلإساءَة إِلَيْهَا بِأَي سَبَّلُ مِنَ آلِهُ اللَّهُ مِنَ ٱلاَشْتَابَة ، وَهَٰذَا يَعْنَى أَنْنِي قَدِ شَكْلٍ مِنَ ٱلأَشْكَالِ . وَآلَانَ أُراكِ تَلومَيْنِي يَا سَيِّدَتِى ٱلشَّابَة ، وَهَٰذَا يَعْنَى أُنْنِي قَدِ سَكُلٍ مِنَ ٱلأَشْكَالِ . وَآلَانَ أُراكِ تَلومَيْنِي يَا سَيِّدَتِى ٱلشَّابَة ، وَهَٰذَا يَعْنَى أَنْنِي قَدِ الرَّبِي عَلَى مِنْ أَيْ شَخْصِ آخِر . اللهُ وَلا أَعْنَهُ أَنْ طَعِلَا مُولِكَ اللهُ وَقِلْ كُنْتُ لا أُولِكَ مَنْ أَيْ شَخْصِ آخِر . \* وَمِنْ ثُمَّ يَجِبُ أَنْ أُعَوِّدَ نَفْسَى عَلَى ذَٰلِكَ ٱلمُوقِفِ النَّكَ السَّيِدَةَ مَرَّةً أُخْرَى . \*

قَالَتْ سِيسِي بِمَزيجٍ مِنَ ٱلرُّقَّةِ وَٱلحَرَّمِ : « يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّحَ مَا أَفْسَدُتُهُ بِأَنْ تُغَادِرَ هٰذِهِ ٱلمَدينَةَ . لا تَعُدُ إِلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى . وَلَيْسَ هٰذَا عَلَيْكَ بِكَثيرٍ ، كَمَا

أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَٰلِكَ مَا يَكُفِي ، وَلَٰكِنَّهُ شَنْيَءٌ مَا وَإِنْ كَانَ ضَرُوْرِيًّا ، وَهٰذَا سِرٌّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَا سَيَّدُ هَارِثْهَاوْسَ . غَادِرْ كُوكْتَاوِنَ ٱللَّيْلَةَ وَلا تَعُدُ إِلَيْهَا أَبَدًا . »

قَالَ : ١ وَلٰكِنِّي ... وَلٰكِنِّي هُنا فِي مُهِمَّةٍ عامَّةٍ ، وَقَدْ يَكُونُ ذَٰلِكَ غَباءٌ مِنِّي وَلٰكِنّي سَأَدْخُلُ ٱلبُرْلَمانَ ، وَتِلْكَ هِي ٱلحَقيقَةُ . »

قَالَتْ : ﴿ عَلَيْكَ أَنْ تُرْحَلَ آللَّيْلَةَ يَا سَيِّكُ هَارِتُهَاوْسٍ . ﴿

قَالَ : ﴿ فَكُرِي فِي آلِعَارِ ! ﴾ وَتُوَقَّفَ هُنَيْهَةً ثُمَّ سَأَلَ : ﴿ وَلَكِنْ إِذَا ذَهَبُتُ فَهَلْ يَظُلُ سَبَبُ مُغَادَرَتِي طَنَّي آلكِتُمَانِ ؟ ﴾

أُجَابَتُهُ : ﴿ سَأَثِقُ بِكَ يَا سَيَّدَي ، وَسَتَثِقُ بِي . »

راحَ هارتُهاوُس يَذْرَعُ ٱلغُرْفَةَ جيئَةً وَذَهابًا بِضَعَ دَقَائِقَ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى سِيسِي وَضَجِكَ قَائِلًا : « إِنَّ ٱلمُقَدَّرَ سَيْكُونُ ؛ وَلهٰذَا هُوَ مَا سَيْكُونُ . لَقَدْ هَرَمْتِنِي يَا سَبِّدَتِي ٱلشَّائِةَ ! وَٱلآنَ هُلُ لِي أَنْ أَعْرِفَ ٱسْمَ خَصْمِي . ا

سَأَلْتُهُ : ﴿ إِسْمِي أَنا يَا سَيِّدِي ؟ ﴿ ثُمَّ آتَّجَهَتْ نَحْوَ ٱلبابِ .

أَجَابَ : « نَعَمْ ، وَهُوَ آلِاسْمُ آلوَحِيدُ ٱلَّذِي أُوَّدُّ أَنْ أُعْرِفَهُ ٱللَّيْلَةَ . »

قَالَتْ : 1 سِيسبِي جوب . 1

سَأْلُها : ﴿ هَلْ أَنْتِ مِنْ أَقَارِبِ ٱلسَّيِّدَةِ ؟ ﴿

أُجابَتْ : « لا ، إِنَّنِي آلِنَةُ مُهَرِّجٍ مِنْ مُهَرِّجِي آلسَّيْرِكِ ، ثَرَكَنِي وَالِدي وَأَخَذَنِي آلسَّيِّدُ غرادُغرائِند رَحْمَةً بِي ، وَأُعيشُ فِي بَيْتِهِ مُنْذُ ذَٰلِكَ ٱلتَّارِيخِ . » وَغادَرَتِ

الغرقة .

تُهاوى آلسَّيْدُ هارتُهاؤس جالِسًا وَهُو يَقُولُ لِتَفْسِهِ : « إِنَّ هَٰذَا مَا يَكُتُمِلُ بِهِ آلعارُ . اِبْنَةُ مُهُرِّجٍ بِآلِسَيْرُكِ ! وَهَا هِنَى ذَى قَدْ أَفْلَحَتْ فِي أَنْ تَجْعَلَ هَارِتُهاؤس خاتَمًا فِي إِصْبَعِها آلصَّغيرِ . »

تَرَكَ هارتُهاؤَمَن رِسَالَةً صَغَيْرَةً لِأَحْيَهِ قَالَ فَيْهَا : « أَحَي ، لَقَدْ ضِيقَتْ ذَرُغَا بِكُوكُتَاوِن ، فَقُرَّرْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى مِصْرَ ، وَسَؤْفَ أَكْتُبُ إِلَيْكَ مَرَّةً أُنْجُرِى مِنْ القَاهِرَةِ .

1 . .

بَعْدَ ذَٰلِكَ بِسَاعَةِ وَاحِدَةٍ رَكِبُ هَارِتُهَاؤُسَ وَخَادِمُهُ ٱلقِطَارُ ٱلمُثَّجِةَ إِلَى لَنْدَنَ .

## الفصلُ آلتاسع عَشرَ

نَبِيَّتِ ٱلسَّيِّدَةُ سَبَارُسِتَ أَنَّ السَّيِّدَ بَاوِئْدِرْنِي مَوْجُودٌ فِي لَنْدِن ؛ فَسَافَرَتُ إِلَيْهِ صاح يَوْمِ ٱلأَحْدِ ، وَٱلْتَقَتْ بَه فِي الْفُنْدُقِ ٱلَّذِي يَنْزِلُ بِهِ ، وَأَبْلَغَتُهُ بِأَنَّ زَوْجَتَهُ قَدُ مريتُ مَعَ ٱلسُّيِّدِ هَارِتُهَاوْس ، وَفِي وَقَتِ مُتَأْخُرٍ مِنْ مَسَاءِ ٱللَّيلَةِ نَفْسِها ؛ عادَ ٱلسَّيدُ باولدرْبي والسَّيدَةُ سيارْسِت إلى مَدينَةِ كُوكُتاون ، وَٱتَّجَهَا مُبَاضَرَةً إلى سَتُون أودْج ، وَٱقْتَحَما غُرْفَةُ ٱلسَّيدِ غرافِعَرائِيد .

صاح باوئدري : « يا غرادْغرائند ، لَدى ٱلسَّيَّدَةِ سِبَارْسِت مَا تَوْدُ أَنْ تَقُولَهُ لَكَ عَنِ ٱلْنَتِكَ ٱلذَّكِيَّةِ . »

دَهِشَ غَرَادُغُرَائِند ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ لَقُدُ أَرْسَلُتُ إِلَيْكَ خِطَابًا لَيُلَةً أَمْسِ . وَيَبْدُو أَنْكَ لَمْ تَتَسَلَّمُهُ بِطَبِيعَةِ آلحالِ ... ﴾

قاطَعُهُ باولُدِرْ فِي صَائِحًا : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ وَقُتَ جِطَابَاتٍ يَا سَيِّدَي ! أَخْبِرَيْهِ بَا سَيَّدَتِي ! أُخْبِرِيْهِ بِمَا قُلْتِهِ لِي ! ﴾

كَانَتِ آلسَّيِّدَةُ سِبَارُسِت تُعَانِي مِنَ آلمَرُضِ مُنْذُ لَيُلَةِ آلعاصِفَةِ ، وَعِنْدَما حَاوَلَتِ آلكلامَ لَمْ تَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا أَصُواتُ ضَعِيفَةً ، فَغَضِبَ بَاوِنْدِرْبِي وَصَاحَ : ا اِسْمَعُ يَا تُوم غِرادُغِرائِند ! لَقَدُ سَمِعَتِ آلسَّيِّدَةُ سِبَارُسِت حَدِيثًا دَارَ بَيْنَ آلِنَتِكَ وَبَيْنَ صَديقِكَ جيمس هارتُهاوْس ، فَقَدْ سَمِعَتْ ... »

قَالَ غَرَادُغَرَائِنِد مُقَاطِعًا : ﴿ أَنَا أُغْرِفُ ذَٰلِكَ ، وَلاَ دَاعِتِي لِأَنْ تُعَيِّدُهُ عَلى سُمْعِي . ﴿

صَاحَ بَاوِلْدِرْفِي بِدَهْمُنْمَةِ : ﴿ أَلْتَ نَعْرِفُ ! وَهَلَ نَعْرِفُ أَيْضًا أَيْنَ آيَنَتُكَ آلآنَ ؟! ﴿ أَجَائِهُ : ﴿ بِكُلِّ تَأْكِيدٍ . إِنَّهَا هُمَا . ﴾

قَالَ : ﴿ هُمَا ؟! ﴿

قَالَ غَرَادْغُوالِيْنَد : ﴿ أَرْجُو أَلَّا تَصَرُّخَ يَا بَاوِنْدِرْنِي . لَقَد هُرِغَتْ لَوِيْرًا إِلَى هُنَا عِنْدُمَا ٱسْتُطَاعَتْ أَنْ تَجِدَ لِنَفْسِهَا مَهْرَبًا مِنْ هَارِثْهَاؤُس ، وَسَارَتْ وَسُط ٱلعاصِفَةِ إِلَى ٱلنَّبْتِ . وَهِنَي ٱلآنَ مَرِيضَةٌ مُثَذُ لَيْلَةِ أَمْسٍ . ﴿

اِسْتَدَارَ بَاوِلْدِرْبِي عَاضِبًا نَحْوَ ٱلسَّيْدَةِ سِبَارْسِت وَقَالَ لَهَا : ﴿ الآنَ بَا سَيُدَتِي سَوْفَ يُسْعِدُنَا أَنَّ نَسْمَعَ آغَيْدَارُكِ ﴾ فَإِنَّ قِصْتَكِ مُخْتَلَقَةً . ﴿

بَكَتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِيارْسِت قَائِلَةً : « يَا سَيِّدِي ! يَا سَيَّدِي ! إِنَّنِي أَضْعَفُ مِنْ أَنْ أُقُولُ شَيْمًا ؛ فَأَنَا شريضَةٌ . »

قَالَ لَهَا بَاوِنْدِرْنِي : ﴿ حَسَنًا يَا سَيُدَتِي . إِنَّ ٱلْعَرَبَةَ لَا تَزِالُ وَاقِفَةً بِٱلبَابِ ، وَمِنَ ٱلأَفْضَلِ لَكِ أَنْ تَعُودي بِهَا إِلَى شُقَّتِكِ ، وَتَأْوِي إِلَى فِراشِكِ بَغْدَ حَمَّامِ سَاخِنِ . ﴿

صَحِبَها باوَلْدِرْ فِي إِلَى ٱلْعَرَبَةِ وَعَادَ وَخُذَهُ . وَقَالَ لِغَرَادُغُرَائِنَدَ بِخُشُونَةٍ : " أَرْجُو أَنْ تُوضَّحَ لِي كُلُّ شَيْءٍ ٱلآنَ يَا غُرَادُغُرَائِنَهُ . "

قَالَ غَرَادْغُرَائِنِد : \* يُؤْسِفُنِي أَنَّنَا لَمْ نَفْهُمْ لَوِيزًا فَهُمَّا صَحِيحًا . »



قَالَ بَاوِئْدِرْبِي : « لَا تَقُلُ تَحْنُ يَا غَرَادُغِرَائِنِد ، فَقَدْ كُنْتُ أَفْهُمُها دائِمًا . »

قَالَ غَرِادْغُرِائِنَد : « إِذًا فَأَنَا لَمْ أُسْتَطِعْ ذَٰلِكَ ، وَقَدْ أُخْطَأْتُ فِي تُرْبِيَتِها . »

أَجَابَهُ : ﴿ إِنُّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ بِآلتُأْكِيدِ . فَأَنَا لَا أَثِقُ بِأَيَّةِ طَرِيقَةِ تَرْبِيَةٍ سِوى آللُّطَماتِ يا سُيِّدي ، وَآلضَّرَباتِ آلقامبِيّةِ بِآلعُصا . »

قَالَ غِرَادْغِرَايْنِد : ﴿ وَلَكِنَّ هَٰذَا غَيْرُ مُمْكِنٍ تَطْبِيقُهُ عَلَى آمْرِأَةٍ شَابَّةٍ يا باوڻيڙني . ه

سَأَلُهُ بِاوِنْدِرْبِي بِعْبَاءِ: « وَلِمَاذَا غَيْرُ مُمْكِنٍ ؟ »

أَجَابَهُ غَرِادْغَرَايْنِد : ﴿ لَا أُهَمِّيَّةً لِكُلِّ هَٰذَا ٱلآنَ ، فَعَلَيْنَا أَنْ تُحَاوِلَ إِصْلاحُ مَا نَجَمَ عَنْ ذَٰلِكَ مِنْ ضَرَرٍ . أُرِيدُ أَنْ تُسَاعِدَنِي ؛ فَأَنَا حَزِينٌ مِنْ أَجْلِ لَوِيزًا . ﴾

قَالَ بَاوِنْدِرْ بِي : ﴿ لَنْ أُعِدَكَ بِشَنِّيءٍ يَا غَرِادُغُرَايْنِدَ . ﴾

قَالَ غَرَادُغُرَايْنَد : ﴿ أُوَدُّ أُنَّ تَتُرُكَ لِوِيزًا مَعِي يَغْضَ آلُوقْتِ . فَٱلَّذِي سَتَلْقَاهُ مِنْ خُبُّ وَرِعَايَةٍ ، سَيُحَقِّقُ أَفْضَلَ ٱلنَّتَائِجِ ؛ فَقَدْ كَانْتْ دَائِمًا طِفْلَتِي ٱلأُثِيرَةَ . ﴾

سَأَلَ بِاوِنْدِرْبِي وَقَدِ آحْمَرُ وَجْهُهُ : ﴿ أُ تُودُّ أَنْ تُبْقِيَهِا هُنا ؟ »

قَالَ بَاوِنْدِرْبِي : « اِسْمَعْ يَا غَرَادْغُرَائِنِد . أَنَا جُوشْيَا بَاوِنْدِرْبِي مِنْ كُوكْتَاوِن ، وَالرَّوَاجُ بِي شَرَفٌ يَبْدُو أُنَّ آتِنَتَكَ لا تَسْتَجِقُهُ . وَلْكِنْ أُخْبِرْنِي مَاذَا يُمْكِنُ أَنْ تُحَقِّقَ

للك ٱلرِّيارة ؟ ١

أَجَابُهُ غَرِادُغَرِالْيَنَدَ : « لَقَدْ أُخْبَرُتُكَ بِٱلْفِعْلِ . إِنَّ لُوِيزِا غَيْرٌ سَعِيدَةٍ ، وَآمُلُ أَنْ تُساعِدُنِي عَلَى إِسْعَادِهَا . فَهَلْ تَجِدُ فِي طَلَبِي هَذَا شَيْئًا مِنَ ٱلمُعَالَاةِ ؟ إِنَّكَ أَكْبُرُ مِنْهَا سِبَّنًا ، وَٱلفَرْقُ بَيْنَكُما خَبِيرٌ ، وَأَثْثَ فَبِلْتْ ... "

قَاطَعَهُ بَاوِنْدِرْبِي بِغَضَبِ قَائِلًا : ﴿ أَعْرِفُ هَٰذَا ، وَذَٰلِكَ شَأَنِي وَحُدَى ! ﴿

قَالَ غَرِادُغُوالْيَند : « إِنَّنا جَمِيعًا قَدْ أَخْطَأْنَا يَا بَاوِلْدِرْنِي ، وَنَسْتَطَيعُ ٱلآنَ أَنْ لْصَنَّحْخَ مَا وَقَعَ مِنْ خَطَلًا . وَجَمِيلٌ مِثْكَ أَنْ تُوافِقَ عَلَى نُعطَّتِي هَٰذِهِ . »

قَالَ بَاوِنْدِرْنِي : ﴿ إِنَّنِي لَا أُوافِقُ عَلَى ذَٰلِكَ بِا غَرَادُغُرَائِنِهِ . وَلَكِتَنِي لَنْ أَتَشَاجَر مُعَكَ ، وَمِنَ ٱلأَفْضَلِ لِصَديقِكَ هارتُهاؤس هٰذَا أَنْ يُعَادِرَ كُوكُمَاوِن قَبْلَ أَنْ أَجِدَهُ فِي طَرِيقِي . وَيَجِبُ أَيْضًا \_ بِطَبِيعَةِ آلحالِ \_ أَنْ تَعُودُ آبَنَتُكَ إِلَى مَثْرِلِ ، وَسَأَتْتَظِرُها حَتَى ظُهْرِ ٱلغَدِ ، فَإِنْ لَمْ تَأْتِ فَيُمْكِنُها أَنْ تَبْقَى هُنا إِلَى ٱلأَبْدِ . »

قَالَ غَوَادْغُوالِّنَد : ﴿ أَرْجُوكَ يَا بَاوِئْدِرْتِي ﴾ بَلْ أَتُوَسِّلُ إِلَيْكَ أَنَّ تُعَيِّدَ ٱلتَّفُّكيرَ في

قَالَ بِاوِنْدِرْنِي : ﴿ لَا يَا سُيُّدِي ! إِنَّ جُوشُيا بِاوْنْدِرْنِي لَا يَأْخُذُ قُرَارًا ثُمُّ يَعْدِلُ غَنَّهُ . هٰذَا كُلُّ مَا أَوْدُ أَنْ أَقُولُهُ . طَانِتُ لَيْلَتُكَ ! »

إنْصَرَفَ ٱلسُّيُّدُ باونْدِرْبِي عائِدًا إلى مَنْزِلِهِ فِي كُوكْتَاوِنَ . وَلَمْ تَعُدُ إِلَيْهِ لويزا فِي آلِيُوْمِ ٱلتَّالِي . وَعِنْدَ ٱلظُّهْرِ تُمامًا أُصَّدَرَ باونْدِرْبِي أُوامِرْهُ لِخَدْمِهِ ؛ فَوضعوا مَلابِسُها فِي عَدَدٍ مِنَ ٱلصَّنادِيقِ أُرْسِلُتْ إِلَى سَتُونَ لُودْجٍ . وَلَمْ يَمْضِ وَقُتُ طَوِيلٌ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى غَرْضَ ٱلسَّنِّكُ باولدِرْبي مَنْزِلَهُ ٱلرَّبِفِيُّ لِلْبَيْعِ.

كَانَ لِهَٰذَا ٱلتَّغْيِيرِ فِي حَيَاةِ بَاوِنْدِرْفِي مَا أَتَاحَ لَهُ مَزِيدًا مِنَ ٱلوَقْتِ لِمُبَائِيرَةِ أَعْمَالِهِ . فَقَدْ أُصَرِّ عَلَى أَنْ يَتَوَصَّلُ إِلَى ٱولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ سَطَوْا عَلَى ٱلبَّنْكِ ، وَصَارَ يَحْثُ رِجَالُ ٱلشُّرْطَةِ عَلَى بَذْلِ ٱلمُزِيدِ مِنَ ٱلجَهْدِ فِي هَٰذَا ٱلمَوْضُوعِ .

اِنْقَطَعْتُ أَخْبَارُ سَتِيْنَ بِلاَكْبُولَ ، وَظُلَّ أَمْرُ تِلْكَ آلسَّيْدَةِ آلَعْجُورُ سِرًّا غامِضًا ، وَظُلَّ أَمْرُ تِلْكَ آلسَّيْدَةِ آلَعْجُورُ سِرًّا غامِضًا ، وَلَكِنَّ آلسَّيْدَ بَاوِنْدِرْ بِي عَرَضَ مُكَافَأَةً قَدْرُهَا عِشْرُونَ جُنَيْهَا لِمَنْ يَجَدُ بِلاَكْبُولَ . وَلَكُنَّ آلَتُهُمَّالِ . فَإِذَا ثَبَتُ وَأَثَارُ هُذَا قَلْقَ وَاشِيلَ عَلَى حَينَ أُسْعَدَ سلاكْبُويِدْج وَئِيسَ بِقَائِيةِ آلَعُمَّالِ . فَإِذَا ثَبَتُ أَنَّ بِلاَكْبُولُ لِصَّ لَأَصْبَحَ سلاكْبُويِدْج عَلَى صَوابٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ . وَعِنْدَمَا عَلَمْتُ وَاشِيلَ بِخَبُو لِللهِ الْمَنْدُولُ بَاوِنْدِرْ بِي .

وَصَلَ إِلَى سَتُونَ لُودُج ذَاتَ لَيْلَةٍ ثَلاقَةً صَيُوفٍ هُمْ: السَّيَدُ باولدري، وراشيل، وَتُوم غرادُغرائِند الصَّغير، وَعِنْدُ وُصولِهِمْ رافقتُهُمْ سيسبي إلى غُرْفة السَّيِّد غرادُغرائِند الَّذِي كَانَ يَتَحَدَّثُ إِلَى البَّنِيهِ لويزا، وما إِنْ دَخَلُوا حتى قبع السَّيِّد غرادُغرائِند اللّٰذِي كَانَ يَتَحَدَّثُ إِلَى البَّنِيهِ لويزا، وما إِنْ دَخَلُوا حتى قبع ثُوم الصَّغيرُ فِي رُكُن مُظلِم مِن الغُرْفَةِ يُجاوِرُ الباب، أمّا باولدري فقال يُوم السَّغيرُ فِي رُكُن مُظلِم مِن الغُرْفَةِ يُجاوِرُ الباب، أمّا باولدري فقال المعالِم الله المولدي قبل المُون قد أَرْعَجْتُك ؛ فقد دار حديث بيني ويَن هٰذِهِ الشَّالِية ، ﴿ وَالْمُولُ اللهِ راشِيل ، ﴿ وَيَرْفُضُ آلِنُكُ تُوم أَنْ يَقُولُ شَيْعًا ، وَلَعَلَّ السَّيِدَةُ بِاولْدِرْبِي تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُولُ لَنا الحَقيقَةَ . ﴿

وْقَفَتْ راشِيل أَمامَ لوِيزا قائِلَةً : « لَقَدْ سَبَقَ أَنْ تَقَابَلْنا ذاتَ مَرَّةٍ مِنْ قَبْلُ يا سَيُدَتِي . »

سَعَلَ ثُومَ ٱلصَّغيرُ ، وَلَكِنَّ رَاشِيلَ كَرُّرَتْ قَوْلَهَا : « لَقَدْ ثَقَابَلْنَا مِنْ قَبُلُ ؛ أَ لَيْس كَذْلِكَ ؟ »

سَعَلَ تُوم مَرَّةً أَخْرَى ، أَمَّا لوِيزا فَأَجَابَتْ : « بْلِّي ... لَقَدِ ٱلْتَقَيِّنا . »

سَالُتُهَا رَاشِيلَ : ٥ هَلَ لَكِ أَنْ تُذْكُرِي أَيْنَ ٱلْتَقَيْنَا ؟ وَمَنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي ذَٰلِكَ آلوقتِ ؟ ٥

أَجَائِتُهَا لَوِيزَا : ﴿ لَقَدِ ٱلنَّقَيْنَا فِي غُرْفَةِ بَلاكُبُول ، وَكَانَ ذَٰلِكَ بَعْدَ مُعَادَرَتِهِ مَنْزِلَ السَّيْد باولْدِرْبِي ، وقد رَأْيْتُك هُناك مَعَهُ ، وَكَانَتْ مَعْكُما سَبِّدَةٌ عَجُوزٌ ، وَكَانَ معى أُخي . ﴾

عَنْدَئِدُ سَأَلَ بَاوِنْدِرْتِي ثُوم : « لِمَاذَا لَمْ تُخْبِرُنِي بِذَٰلِكَ يَا ثُوم ٱلصَّغَيْرُ ؟ « أَجَابِهُ ثُومَ : « لأنتني وعَدْتُ أُخْتَنَي بِأَلَّا أَفْعَلَ ذَٰلِكَ . «

عادتُ راشيل تُوجَّهُ أُسُّبَاتِهَا إِلَى لَوِيزَا فَقَالَتْ لِهَا : " هَلَّ لَكِ أَيْنُهَا ٱلسَّيِّدَةُ ٱلطُّيِّيَةُ أَنْ تَذُكُرِي سبب مجيئك إِلَى غُرْفَة ستيفَن ؟ "

أَجَايِتُ لُويْزا: « لقدُ شَعْرُتُ بِٱلأَسْفِ مِنْ أَجْلِهِ ، وَأُردُثُ أَنْ أَمُدُ لَهُ يُذِ آلنُساعِدة . »

قال باوِئْدِرْنِي : ﴿ أَشْكُولُ يَا سَيْدَتِي ! . أَنْخُلُصُ أَنَا مِنَ ٱلرَّجُلِ ، ثُمَّ أَجِدُكِ تُساعِدينَهُ . »

سَأَلَتْ رَاشِيلَ لُولِزاً : ﴿ مَا هُو ٱلْمُبْلَغُ ٱلَّذِي قُلُّمْتِهِ لَهُ ؟ ﴿ سَأَلَتْ رَاشِيلَ لُولِزا

أَجَابِتُ : ﴿ فَدَمُتُ لَهُ أَرْبِعَةً جُنْبُهَاتٍ ، لَمْ يَأْخُذُ مِنْهَا سِوى جُنْبُهُيْنِ . ﴿

نظرت راشيل إلى باولدر في بأُنفة ، ولَكِنَّهُ صاحَ قائِلًا : « لَعَمْ يَا سَيَّدَتَى آلشَّائِةَ يجبُ عَلَيَ أَنْ أُصِدُق آلانَ يُعْضَ ذُلِكَ آللَّهُ ۚ ٱلَّذِي أُخْبَرُتِنِي بِهِ . «

بَدَأْتُ رَاشِيلِ تَبْكَي ، ثُمَّ قَالَتْ لِللهِيزا : « إِنَّ سَتِيفِن بِلاَكْبُولِ شَابِّ أُمِينٌ ، وَلْكِنَّ كُلَّ مَنْ فِي كُوكْتاون يَعْتَقِدُ أَنَّهُ سَطا على ٱلبَنْكِ . وَهٰذا غَيْرُ صَحيحٍ ، وَأَنَا أُغْرِفُ ذُلِكَ . »

قَالَتْ لَوِيزا: « إِنَّنِي فِي غَايَةِ ٱلأُسْفِ . »

قَالَتْ رَاشِيلَ : ﴿ سَوْفَ يَعُودُ غَدًا أَوْ يَعُدَ غَدٍ ، وَقَدِ آضْطُرٌ إِلَى أَنْ يَتَسَمَّى بِٱسْمَ آخَرَ حَتَى يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجِدَ لِنَفْسِهِ عَمْلًا . وَقَدْ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، وَسَوْفَ يَعُودُ لِيُثْبِثُ أَنَّهُ لَئِسَ بِلِصَّ . ﴾

قَالَ بِاوِنْدِرْبِي صَاحِكًا : ﴿ أُذِّكُرِي لَنَا ٱسْمَهُ ٱلجَدِيدَ ! أَخْبِرِينَا أَيْنَ هُوَ ! ﴾

صاحَتْ راشِيل : ﴿ لَيْسَ لَهٰذَا مِنَ ٱلْعَدْلِ فِي شَيْءٍ ! إِنَّ سَتِيفِنَ لَمْ يُرْتَكِبُ ذَنْبًا ؛ لِذَا فَإِنَّنِي إِنْ ذَكَرْتُ لَكَ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُمْ سَوْفَ يُحْضِرُونَهُ . أَلَا تَفْهَمُ ذَٰلِكَ ؟ لا داعِني لِمُطَارَدَتِهِ ، فَسَوْفَ يَعُودُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ . ﴾

قَالَتْ لَوِيزًا : ﴿ إِنَّنِي أَشْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبِي . ﴾

بَعْدَ بِضَعِ دَقَائِقَ عَادُرَ كُلِّ مِنْ بَاوِنْدِيْرِبِي وَتُومِ ٱلْمُنْزِلَ ، وَطُوالَ ذَٰلِكَ ٱلوَقْتِ لَزِمَ كُلُّ مِنَ ٱلسَّنِيَّةِ عَرادُعْرائِنْد وْسِيسِي ٱلصَّنْتَ .

وَٱلْتَفَتَتُ سِيسِي نَحُوَ رَاشِيلَ وَسَأَلَتُهَا : « هَلْ يَعُرِفُ سَتَيْفِن لِمَاذَا يُسَيُّهُ ٱلنَّاسُ ٱلظَّـنَّ بِهِ ؟ »

أَجَابُتْ رَاشِيلَ : ﴿ لَقَدْ أُخْبَرْتُهُ أَنَّ بَعْضَ آلنَاسِ قَدْ شَاهَدُوهُ وَهُوَ يُرَاقِبُ آلبَنْكَ ، وَإِنَّ كُنْتُ لا أَجِدُ سَبَيًّا لِذَهابِهِ هُناكَ ، مُحصوصًا وَأُنَّ مَنْزِلَهُ لَيْسَ قَرِيبًا مِنَ آلبَنْكِ . ﴿

اقْتَرَحَتْ سِيسِي أَنْ تَذْهَبَ مَسَاءَ ٱليَّوْمِ ٱلتَّالِي إِلَى مُنْزِلِ رَاشِيلِ لِتَنَاكُّذَ مِنْ عَوْدَة سَيْفِنَ . وَوَافَقَ ٱلجَمْيِعُ عَلَى ذَلِكَ ، وَٱلْصَرَفَتْ رَاشِيلِ عَائِدَةٌ إِلَى بَيْتِها .

وَيُعْدَ ٱلْصِيرَافِ رَاشِيلَ سَأَلَ غَرَادُغَرَائِندَ آئِنَتَهُ : « هَلَ تَعْتَقِدينَ يَا غَزَيزَتَي لُوِيزَا أَنَّ بِلاَكْبُولَ قَدْ سَطَا عَلَى ٱلبِنْكِ ؟ »

أَحَالِتُهُ : ﴿ لَا يَا وَالَّذِي ، إِنَّنِي وَاثِّقَةٌ بِأَنَّهُ رَجُلٌ أَمِينٌ . ﴿

قَالَ : ﴿ هَٰذَا مَا تُظُنُّهُ تِلْكَ آلْمَرْأَةُ أَيْضًا . وَلَكِنْ هَلْ يَعْرِفُ آللُّصُّ آلحَقيقِتُى مَا يَقُولُهُ آلنَّاسُ ٱلآنَ ؟ أَيْنَ هُوَ ذَٰلِكَ آللُّصُّ آلحَقيقِتُى ؟ مَنْ يُكُونُ ؟ ﴿

لاَحْظَتْ لَوِيزًا بِلْكَ ٱلنَّظْرَةَ ٱلَّتِي ٱرْئَسْمَتْ فِي غَيْنَيْ سِيسِي ، وَٱلَّتِي رَأَتُهَا مِنْ قَبْلُ : إِنَّهَا نَظْرَةٌ تُحْمِلُ مَعَانِيَ ٱلحُبِّ وَٱلشَّفَقَةِ . وَجَلَسْتُ لُويزًا إِلَى جَوارِ والِدِها .

النَّفَضَى آلَيْوْمُ آلتَالِي ، وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ دُونَ أَنْ يَصِلَ بلا عَلَى الْيَوْمِ آلرَّابِعِ ذَهْبَتْ راشِيل إلى مَنْزِل باولْدِرْبِي ثانِيَّةً . وَرَغْمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْ بلا غُول ثِقَةً كَامِلَةً ، فَإِنَّهَا أَفْضَتْ بِآسْمِهِ آلجَديدِ وَبِعُنُوانِهِ إلى آلسَّيْدِ باونْدِرْبِي ، و ــ سنيفِن في مَدينَةٍ تُبْعُدُ عَنْ كُوكْتَاوِن أَكْثَرَ مِنْ تِسْعِينَ كيلومِتْرًا .

ذَهَبَ بَعْضُ ٱلرَّجَالِ لِيَأْتُوا بِستيفِن ، وَيَقِيَ ثُوم ٱلصَّغِيرُ بِجُوارِ ٱلسَّيِّدِ بَاوِنْدِرْنِي ، وَكَانَ يَقْرِضُ أَظْفَارَهُ بِأَسْنَانِهِ . وَلْكِنَّ وَكَانَ يَقْرِضُ أَظْفَارَهُ بِأَسْنَانِهِ . وَلْكِنَّ ٱلرِّجَالُ عَادُوا بِدُونِ ستيفِن ، وَقَالُوا لَا بُدَّ أَنَّهُ تَلَقَّى رِسَالَةً مِنْ رَاشِيل ، فَأَسْرَعَ بِالْفِرَارِ فِي آلحَالُ . وَلَمْ يَعْرِفُ أَحَدُ أَيْنَ ذَهَبَ .

اِنْقَضِي أُسْبُوعٌ آخَرُ دُونَ أَنْ يَظْهُرَ سَتِيفِن . وَيَبْدُو أُنَّ تُوم ٱسْتَجْمَعَ قِسْطًا مِنَ

ٱلشَّجَاعَةِ فَأَخَذُ يَقُولُ لِلنَّاسِ : « إِنَّ بلاكْبُول هُوْ ٱللَّصُّ بِطَبِيعَةِ ٱلحَالِ . وَإِنْ لَمُّ يَكُنْ هُوْ ٱللَّصَّ فَلِمَاذَا لَمْ يَعُدُ ؟! »

أَيْنَ بِلاَكْبُولَ ؟ لِمَاذَا لَمْ يَعُدُّ ؟

أُخَذُتْ أُصُداءُ هَذِهِ ٱلأُسْتِلَةِ تَقَرَدُهُ فِي أُذُنِّي ثُومِ ٱلصَّغَيْرِ طوال ٱللَّيْلِ .

## الفَصْـــــلُ ٱلعِشْــــرونَ

لَمْ يَعُدُّ سَيَفِنَ بِلاَكْبُولَ ، وَجَدَّتِ الشُّرْطَةُ فِي البَحْثِ غَنْهُ . وَدَأَبَتْ سِيسِي عَلَى اللَّمابِ مَسَاءَ كُلِّ يُومِ تَقْرِيبًا لِزِيارَةِ راشِيل فِي مَنْزِلِها ، وَكَانَتْ تُعودُ دُونَ أُخْبَارِ عَنْ سَيْفِن ، وَأَنْ عَدُ رَاشِيل أَنَّ سِيسِي كَانَتْ تَبْقُ بِها وَبِسَنِفِن ؛ فَقَدْ جَلَيْتُ سِيسِي عَنْ سَيْفِي بَهَا وَبِسَنِفِن ؛ فَقَدْ جَلَيْتُ سِيسِي مَعْهَا اللّهُ أَتَانِ صَدِيقَتَيْن حَميمَتَيْن ، وَسَرْعَانُ مَا أُصَبَحْتِ الفَرْأَتَانِ صَدَيقَتَيْن حَميمَتَيْن ،

وَكَانَتُ رَاشِيلِ ثُرَافِقُ سِيسِي شَطْرًا مِنْ طَرِيقِ غَوْدَتِهَا بَعْدَ زِيَارَتِهَا .

وَفِي إِحْدَى ٱلمَرَاتِ شَاهَدَتُهُمَا ٱلسَّيِّدَةُ سِبَارُسِت تَسْيَرَانِ مَعًا فِي ٱلشَّارِعِ. ، فَأَسُرْعَتُ فِي ٱلنَّهُمِ ٱلتَّالِي لِزِيَارَةِ رَاشِيلَ وَقَتْ تَنَاوُلِ ٱلْغَدَاءِ ، وَوَجَّهَتْ إِلَيْهَا بَعْضَ ٱلأُسْبَلَةِ ٱلنِّي حَاوِلْتُ رَاشِيلَ ٱلإِجَابَةَ عَنْهَا . وَفِي صَبَاحٍ ٱليَّوْمِ ٱلتَّالِي — وَكَانَ يَوْمُ ٱلخَمْعَة — غاذرت ٱلسَّيِّدَةُ سِبَارُسِت كُوكِتَاوِن بِٱلفِطارِ .

وفي المساء تُوجَهَتْ سَيسِي إلى مَنْزِل راشيل كَعَادْتِهَا ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَجِدُ عِنْدُهَا أَيْ أَخْبَارِ عَنْ سَيْهِن . وَعَهِبَ الزَّيَارَةِ سَارَتَا مَعًا لِبَعْضِ الوَقْتِ ، ثُمَّ الْفَقْنَا عَلَى أَنْ تُلْتَهِيَا صَبَاح يُومِ الأَحْدِ التَّالَى ، وكالتُ سِيسِي خريصة عَلَى صِحَّةِ صَدَيقَتِها ؛ إِنْ تُلْتَهِيَا صَبَاح يُومِ الأَحْدِ التَّالَى ، وكالتُ سِيسِي خريصة عَلَى صِحَّةِ صَدَيقَتِها ؛ لِذَا فَكُرْتُ أَنْ تَصَلَّطَجَهُهَا فَى تُرْهَةٍ بِالرِّيفِ عَسَى أَنْ يُقيدُها الهَواءُ النَّقِيُ ، وَفِي اللَّهُ لَذَا فَكُرْتُ أَنْ تَصَلَّطَجَهُهَا فَى تُرْهَةٍ بِالرِّيفِ عَسَى أَنْ يُقيدُها الهَواءُ النَّقِيلُ ، وَفِي السَّاعَةِ السَّاعِةِ عَادَرَتُ سِيسِي وَراشِيل المَنْزِلُ وَاتَجَهَنَا صَوْبَ سَنُونَ لُودُح سَيْرًا عَلَى الأَقْدَامِ .

كَانَ فِي ٱلشَّادِعُ. عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ ٱلعَرَباتِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ ٱلفِطاراتِ وَصَلَ اِنْتُوهِ إِلَى



بلاكْبُول ، وَقَدْ رَفَضَتْ أَنْ تَأْتِنَي مَعَي وَلْكِنَّنِي ... » ثُمَّ دَفَعَتِ ٱلسَّيْدَةَ بِغَلَر إلى الأمام . وَعِنْدَئِذِ آصْطَبَعْ وَجُهُ باونْدِرْبِي بِاللَّوْنِ الأَحْمَرِ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ بَعْدَ ذُلِكَ إلى اللَّوْنِ الأَزْرَقِ ، وَصَاحَ قَائِلًا : » مِا مَعْنَى هٰذَا كُلَّهِ يَا سَيَّدَةُ سِبارْسِت ؟ »

أَجَابَتُهُ : ﴿ إِنُّهَا ٱلسَّيِّدَةُ ٱلعَجُوزُ يَا سَيُّدي . ﴾

صَاحَ بِاوِلْدِرْبِي : ﴿ إِنَّ هَٰذِا ٱلْأُمْرَ يُخْصُّنِي وَخْدِي ، فَلِمَاذَا تَدُسِّينَ أَنْفَكِ فِي شُؤُونِنِي ٱلعَائِلِيَّةِ ؟ ﴾

تُهاوَتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِبارْسِت فِي ضَعْفٍ عَلَى أُخَدِ ٱلكَراسِيِّ ، وَأَخَذَتْ تَفْرُكُ يَدَيِّها ، فِي ٱلوَقْتِ ٱلَّذِي بَدَأْتُ فِيهِ ٱلسَّيِّدَةُ بِعْلَمِ تُرْتَعِشُ وَقَالَتْ بِاكِيَةً : المَحَطَّةِ . وَبَيْنَمَا كَانَتُ راشِيل وَسِيسِي تَمُرَّانِ أَمَامَ مَثْرِلِ بَاوِنْدِرْبِي شَاهَدَتَا إِحْدَى
الْعَرَبَاتِ تَقِفُ بِالبَابِ ، وَتَقْفِرُ مِنْهَا السَّيِّدَةُ سِبَارُسِت الَّتِي مَا إِنْ لَمَحَتْهُمَا حَتَى
صَاحَتُ : « يَا لَهَا مِنْ فُرْصَةٍ عَظِيمَةٍ ! يَجِبُ أَنْ تَشْهَدَا هٰذَا المَنْظَرَ . » ثُمَّ صَاحَتُ
تُخَاطِبُ شَخْصًا دَاخِلَ الْعَرَبَةِ : « أُخْرُجِي ! أُخْرُجِي وَإِلَا جَذَبْتُكِ وَأُخْرَجْتُكِ
بَالْقُوّةِ . »

تَجَمَّعَ آلنَاسُ بِٱلشَّارِعِ لِيَشْهَدُوا سَيَّدَةً مُسِنَّةً تَحْرُجُ مِنَ ٱلْعَرَيَةِ وَقَدْ أَمْسَكَتِ
آلسَيَّدَةُ سِبارْسِتَ بِتَلابِيبِها ، وَهِي تقولُ لِلنَّاسِ : « لا تَلْمِسُوها ! إِنَّها تَخُصُنني وَحُدي ! « ثُمَّ صَاحَتُ تُخاطِبُ آلسَّيَّدَةَ : « أُدْخُلِي آلمَنْزِلَ وَإِلّا أَدْخَلْتُكِ بِٱلْفُوْةِ . »

دَخَلَتِ ٱلسَّيِّدَةُ سِبارْسِت وَمَعَهَا ٱلسَّيِّدَةُ ٱلعَجوزُ مَنْزِلَ باونْدِرْبِي ، كَما دَخَلَتُ راشِيل وَسِيسِي وَعَدَدٌ غَفيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ . وَتَعَرَّفَتْ راشِيل إلى تِلْكَ آلسَّيدَةِ : كَانْتِ ٱلسَّيْدَةَ بِعْلَم . عِنْدَئِدٍ أَدْرَكَتْ راشِيل سَبَبَ ٱلأَسْعِلَةِ ٱللَّتِي وَجَّهَتْهَا إلَيْهَا ٱلسَّيْدَةُ سِبارْسِت .

وَقَفَتِ آلسَّيْدَةُ سِبارْسِت مُمْسِكَةُ بِتَلابِيبِ آلسَّيْدَةِ بِغُلْر ، آلَّتِي قَالَتُ بِضْعَ كَلِماتٍ بِهُدوء ، وَلٰكِنَّ آلسَّيْدَةَ سِبارْسِت أَجَابَتُها : « لا ، لَنْ أَثْرُكَكِ لِحالِ سَبِيلِكِ . « ثُمَّ صَاحَتُ بِصَوْتٍ عالٍ ثُنادي آلسَّيْدُ باونْدِرْبِي ، وَمَا إِنْ دَخَلَ بِاونْدِرْبِي آلغُرْفَة حَتَى آرْتَسَمَتُ عَلَى وَجْهِهِ أَماراتُ آلدَّهْشَةِ ، كَمَا آرْتَسَمَتِ آلدَّهْشَةُ بُونِي آلغُرْفَة حَتَى آرْتَسَمَتُ عَلَى وَجْهِهِ أَماراتُ آلدَّهْشَةِ ، كَمَا آرْتَسَمَتِ آلدَّهْشَةُ أَيْنِ كَانَا مَعَهُ .

سَأَلَ بَاوِلْدِرْبِي: ﴿ مَاذَا بِكِ يَا سَيِّدَةُ سَبَارْسِت ؟ ﴿

أَحَابَتُهُ بِفَخْرٍ ; « لَقَدٌ وَجَدْتُ يَا سَيِّدي ٱلشَّخْصَ ٱلَّذِي تَبْخَتُ عَنْهُ . إِنَّهَا صَديفَةُ

ا يا عَزيزي جُوشْيا ! يا وَلَدِي العَزيز ! لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ خَطْنِي ، فَقَدْ أُوضَحْتُ الْأَمْرَ لِهٰذِهِ السَّيِّدَةِ مَرَاتٍ وَمَرَّاتٍ . وَكُنْتُ أَعْرِفُ أَنَّ الأَمْرَ لَنْ يَرُوفُكَ . وَلَكِنَها أَكْرَهَتْنِي عَلَى أُنْ آتِنَي إلى هُنا . ا

سَأَلَهَا بَاوِلْدِرْفِي : « لِمَاذَا سَمَحْتِ لَهَا أَنْ تَأْتِنِي بِكِ ؟ لِمَاذَا لَمُ تُمُنَّعِيهَا أَوْ تُلْطِمِيهَا ؛ فَتُسْقِطَى أُسْنَاتِهَا ؟ »

أَجَائِتُهُ ٱلسَّيِّدَةُ بِغُلَم : ﴿ لَقَدْ كَاذَتْ تَسْتَدْعِي رِجَالَ ٱلشَّرْطَةِ يَا وَلَدِي ٱلْعَزِيزَ ، وَهٰذَا مَا لَمْ أَكُنْ أُرِيدُه يَا جُوشِيا . لَقَدْ حَافَظْتُ عَلَى وَعْدَي لَكَ دَائِمًا . وَعِشْتُ حَيَاتِي فِي هُدُوءِ أُرَاقِبُكَ عَنْ يُعْدِ وَأَعْجِبُ بِكْ . وَلَمْ أَكُنْ أَحْضُرُ إِلَى كُوكْتَاوِنَ إِلّا مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ مَرَّتِينِ كُلُّ عَامٍ ، وَلَمْ أَخْبِرْ أَحَدًا عَلَى ٱلْإَطْلاقِ بِأَنْنِي أَمُكَ . »

أُخَذَ كُلُّ مَنْ فِي ٱلغُرْفَةِ يُنْصِتُ لِكَلامِها ، وَراحَ ٱلسَّيْدُ بِاوِنْدِرْ فِي يَذْرَعُ ٱلغُرْفة جِيئَةً وَذَهابًا غاضِبًا ، وَٱلْخَرَطَتِ ٱلسَّيْدَةُ سِيارْسِت فِي ٱلبُّكاءِ .

وَٱلْتَفَتَ ٱلسَّيِّدُ غِرَادُغِرَائِنِد نَحْوَ ٱلسَّيِّدَةِ بِعُلَرِ قَائِلًا : ﴿ مَا هَٰذَا ٱللَّغُو ٱلَّذِي تَقُولِينَهُ يَا سَيِّدَتِي ؟ ! لَقَدْ ٱلْقَتْ وَالِدَةُ بَاوِنْدِرْ فِي بِهِ عَلَى قَارِغَةِ ٱلطَّرِيقِ عِنْدَما كَانَ طِفْلًا ، وَكَانْتُ قَاسِيَةٌ عَلَيْهِ كُلَّ ٱلفَسْوَةِ ، حَتَى إِنَّهُ تَوْلَى تَرْبِيَقَ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ . »

قَالَتِ ٱلسَّيِّدَةُ بِغُلْرِ مُتَسَائِلَةً : ﴿ أَنَا كُنْتُ قَامِيَةً ! وَٱلْقَيْتُ بِهِ عَلَى قَارِعَةِ ٱلطَّرِيقِ ! فَلْيُغْفِرِ ٱللَّهُ لَكَ يَا سَيِّدي . إِنَّ لَكَ خَيَالًا شِرَيْرًا . ﴾

لَمْ يَسْبِقُ لِلسَّيِّدِ غرادُغرائِند أَنْ تَوَهَّمَ أَوْ تَخَيَّلَ شَيْئًا فِي حَياتِهِ ؟ لِذَا أَدْهَشَهُ مَا سَمِعَهُ فَهُلُ كَذَبَ بِلُونِّدِرْفِي عَلَى الجَميعِ ؟ ثُمَّ سَأَلَ السَّيِّدَةَ بِعَلَم : ﴿ أَ لَمْ يَتَوَلَّ آبُنُك تَرْبِيَةَ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ مُنْذُ كَانَ طِفْلًا صَغِيرًا . ﴾

أَجَائِتُهُ : ﴿ لَمْ يَخُدُنُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يَا سَيْدِي . إِنَّنَا لَمْ نَكُنْ أَثْرِياءً ، وَلَكِنْ عَدْما تُوفِي رَوْجِي ، وَجُوشِيا فِي آلْقَامِنَةِ مِنْ عُمْرِهِ ، أَرْهَقْتُ نَفْسِي فِي آلْعَمَلِ حَتَّى اسْتَطَيْعَ أَنْ أَدْخِلَهُ آلْمَدْرَسَةَ . وَوَجَدْتُ فِي آلْعَمَلِ مُتَّعَةً يَا سَيِّدِي ؛ لِأَنَّنِي كُنْتُ أُحِبُ آلِنِي . وَيَعْدَ أَنْ وُقْقَتُ فِي إِيجَادِ عَمَلِ لَهُ آلْتَحَقّ بِهِ ، وَآجْتَهَدَ فِي عَمْلِهِ أَيْضًا . وَهُو آلِنِي . وَيَعْدَ أَنْ وُقْقَتُ فِي إِيجَادٍ عَمَلِ لَهُ آلْتَحَقّ بِهِ ، وَآجْتَهَدَ فِي عَمْلِهِ أَيْضًا . وَهُو آلَنِي . وَيَعْدَ أَنْ وَقَتْ يَا سَيْدِي . وَيَعْدَ أَنْ أَوْجَهَاء ، وَإِنِّي لَقَحْورَةٌ بِهِ ؛ فَهُو لَمْ يَنْسَنِي قَطّ يَا سَيْدي . اللّه يَدْفَعُ لِي ثَلَاثِينَ جُنْيَهَا كُلّ عام ، وَفِي هٰذَا ٱلكِفَايَةُ ، بَلَ وَأَكْثَرُ مِمَا أَحْتَاجُ . وَلَا يُرَالُ لِي مَتَحْرِي بِالْقَرْبِةِ وَهِنِي آلِّتِي وَعَدْتُهُ أَنْ أَقِيمَ بِهَا دَائِمًا ؛ لِأَنْ جُوشِيا كَانَ وَعَدْتُهُ أَنْ أَقِيمَ بِهَا دَائِمًا ؛ لِأَنْ جُوشَيا كَانَ رَبِّلُ لِي مَتَحْرِي بِالْقَرْبِةِ وَهِنِي آلَتِي وَعَدْتُهُ أَنْ أَقِيمَ بِهَا دَائِمًا ؛ لِأَنْ جُوشَيا كَانَ يَرْجُولُ لِي مِنْ اللّهِ مُنْ أَنْ أَقِيمَ بِهَا دَائِمًا ؛ لِأَنْ جُوشَيا كَانَ يَعْرَفُهُ فَى أَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمَوْلَةُ ، وَلِهُذَا فَأَنْتَ مُحْطِئٌ وَعَلَيْكَ آلْمَرْأَةُ ، وَلِهُذَا فَأَنْتَ مُحْطِئٌ وَلَا يَلْوَلُونَ فِي عَلَى وَعَدَى لَهُ ، وَلَمْ أَنْ يَعْولُهُ عَلَى وَعَدِي لَهُ مُنْ الْولَا لِلْكَ آلْمَرْأَةً ، وَلِهُذَا مَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولُهُ فِي نَفْكِيرِكَ يَا سَيْدَى ، لَقَدْ كُنْتُ دَائِمًا خَيْرَ أَمْ لُولَادِي ، وَهٰذَا مَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولُهُ فِي نَفْكِيرِكَ يَا سَيْدَى ، لَقَدْ كُنْتُ دَائِمًا خَيْرَ أُمْ لِولِدِي ، وَهٰذَا مَا يُمْكُنُ أَنْ يَقُولُهُ فَيْ الْهُ لِلْمُ لِلْهُ فِي الْمُؤْلِكُ فَالْهُ مُلْلُولًا مِلْ يُمْكِيرُ لَا مُلْعِلًا مَا يُعْلِقُونَا مَا يُعْلَقُولُهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُونُ لَكُولُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُولُ وَلِلْوَلِهُ فَلَالِكُ لَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُولُهُ وَلِلْهُ مُنَا لَا مُنْكُولُهُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُ

ما إنَّ سمع ٱلحاضرون آلخُطَبة آلمُطُوَّلَةَ ٱلَّتِي أَلْقَتُها آلسَّيَّدَةُ بِغُلَر حَتَّى هَتَقُوا لِهَا وَصَفَّقُوا ، في ٱلوَقْتِ ٱلَّذِي ٱلْتَوْمُ فِيهِ ٱلسَّيِّدُ غرادٌغرائِند ٱلصَّمْتُ ، وَٱزْدادُ السَّيِّدُ باوتَدرِّ فِي عَضَبًا ، حَتَّى بِذَا وَكَأْنَهُ يَوشِكُ عَلَى ٱلْإِنْفِجَارِ ، ثُمَّ لُوْحَ بِذِراعَيْهِ فِي اللهواء ، وصاح :

فَتْحَ ٱلسَّيِّدُ بِاوِنْدِرْبِي ٱلبابِ لِيَخُرُخَ مِنْهُ ٱلنَّاسُ ، وَمَرَّتْ سَاعَةٌ عَرَفَ بَعْدُهَا أَهَالي كُوكْتَاوِنَ ٱلحَقَيْقَةَ ، وَعَرَفُوا أَنَّ بِاوِنْدِرْبِي كَاذَبٌ فِيمَا قَالَهُ ، وَأَنَّ لَهُ أَمَّا حَنُونًا مُجِبَّةً ،

وَأَنَّهُ لَمْ يَصْنَعْ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ سِوى رَجُلِ بَدين كَذَابِ غَضوبِ ، حَتَى اَلسَّيْدَةُ سِبارْسِت فَقَدْ بَدَتْ أَكْثَرَ آخِتِرامًا وَشَرَفًا مِنْ جُوشْيا باولْدِرْبي .

لَمْ تَعُدِ آلسَّيْدَةُ بِعُلَر لُغْزًا يُحَيِّرُ أَحَدًا ، وَهَٰذَا يَعْنِي أَنَّهُ أَتِيحَتْ لِبلاكْبُولِ فُرْصَةً أَفْضَلُ ، لَكِنْ كَانَ لَدى لويزا وَسِيسِي وراشِيل مَخاوِفُ . فَإِذَا تَمَكَّنَ ستيفِن مِنْ إثباتِ بَراءَتِهِ ، ذَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى وُجودِ شَخْصِ آخَرَ مُذْنِبٍ ! فَدَليلُ بَرَاءَةِ ستيفِن يُدينُ شَخْصًا آخَرَ . وَكَانَتْ راشِيل تَعْتَقِدُ أَنَّ هَٰذَا آلشَّخْصَ عَمِلَ عَلَى آلحَيْلُولَةِ دُونَ عَوْدَةِ ستيفِن إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَتَلَهُ .

أُمَّا مِحَاوِفُ سِيسِي وَلوِيزا فَكَانَتُ مُرْتَبِطَةٌ آرْتِباطًا غامِضًا بِتُوم آلصَّغيرِ . وَلْكِنَّهُمَا خَشْيَبَا ٱلإَفْصَاحَ عَنْهَا . أَوْ عَنِ آلأَفْكَارِ آلَّتِي كَانَتُ تَدُورُ فِي رَأْسَيْهِمَا ، رَغْمَ أُنَّ كُلَّا مِنْهُمَا كَانَتُ تُدْرِكُ مَا يَدُورُ فِي رَأْسِ آلأُخْرَى . وَفِي آلوَقْتِ نَفْسِهِ آزْدادَ تُوم آلْتِصَافًا بِالسَّيِّدِ باوِنْدِرْبِي ، أَمَّا سَتِيفِن آلَّذِي كَانَ آلجَميعُ فِي آلْتِظارِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَعُدُ .

وَفِي يَوْمِ ٱلْأَحَدِ رَكِبَتْ سِيسِي وَراشِيل ٱلقِطارَ حَتَى إِحْدَى ٱلْمَحَطَّاتِ ٱلواقِعَةِ بِالرِّيفِ ، فِي مَكَانِ يَتَوَسَّطُ ٱلطَّرِيقَ بَيْنَ كُوكْتاون وَٱلمَنْزِلِ ٱلرِيفِي الَّذِي كَانَ يَمْلِكُهُ بِالرِّيفِ ، وَبَعْدَ أَنْ نَزَلَتا مِنَ ٱلقِطارِ باوثْلِيرْ فِي . وَبَعْدَ أَنْ نَزَلَتا مِنَ ٱلقِطارِ سَارَتا مَعًا وَسُطَ ٱلحُقولِ ، وَفِي دُروبِ تُظَلِّلُها ٱلأُشْجارُ تَتَمَتَّعانِ بِهُدوءِ ٱلرِّيفِ سَارَتا مَعًا وَسُطَ ٱلحُقولِ ، وَفِي دُروبِ تُظَلِّلُها ٱلأُشْجارُ تَتَمَتَّعانِ بِهُدوءِ ٱلرِّيفِ وَخُضَرَتِهِ ، وَقَدْ حَرَصَتا عَلَى تَجَنَّبِ تِلْكَ ٱلمَبانِيَ ٱلسَّوْداءِ ٱلخالِيَةِ ٱلمُجاوِرَةِ لِمَناجِمِ الفَحْمِ المُهْجورَةِ . وَعِنْدَ ٱلظَّهِيرَةِ جَلَسَنا لِتَسْتَرِيحًا .

قَالَتْ سِيسِي : ﴿ إِنَّ هُذَا ٱلمَكَانَ هَادِئَ جِدًّا ، فَٱلنَّاسُ لا يَسْلُكُونَ هَٰذِهِ ٱلدُّرُوبَ ٱلآنَ . ﴾ وَبَيْنَمَا كَانْتُ تَتَكَلَّمُ لاحَظَتْ وُجودَ سورٍ قديمٍ مَكْسورٍ عَلَى مُسافَةٍ بِضْعَةٍ أُشَارٍ ؟ فَنَهَضَتْ مِنْ مَكَانِهَا وَذَهَبَتْ لِتُلْقِتَى نَظْرَةً ثُمَّ قَالَتْ : ﴿ لا بُد أَنَّ شَخْصًا

خَطَّمَهُ حَديثًا! تَعالَنُي يَا رَاشِيلِ ! هُنَاكَ قُبُّعَةٌ مُلْقَاةٌ عَلَى ٱلحَشَائِشِ ! ١

اِلْتَقَطَّتُ رَاشِيلَ آلفُبُّعَةَ مِنْ عَلَى آلأَرْضِ وَهِيَ تُرْتَعِشُ ، وَنَظَرَتْ بِدَاخِلِهَا وَقَرَأَتِ آسُمٌ سَتِيفِنَ بِلاَكْبُولَ فَصَرَحَتْ : ﴿ يَا لَلْفَتَى آلْمِسْكِينِ ! لَقَدْ لَقِيَ حَتْفَهُ ! لا بُدُّ أَنَّهُ مُلْقَى هُنَا يَا سِيسِي ! ﴾

نَظَرَتا خَوْلَهُما دُونَ أَدْ تَتَخَرَّكا ، وَلَكِنَّهُما لَمْ تَجِدا شَيْئًا يَخُصُّ سَيْفِن ، فَقالَتْ سِيسِي : « سَأْمُشي قَليلًا . »

وَهَمَّتُ بِأَنْ تَتَحَرَّكَ مِنْ مَكَانِها ، فَإِذَا بِرَاشِيل ثُطْلِقُ صَرِّحَةً عَالِيَةً ، وَتُصَبِكُها مِنْ ذِراعَيْها وَتَجْذِبُها إِلَى الوَراءِ . وَنَظَرَتا دَاخِلَ حُفْرَةٍ سَوْدَاءَ أَمَامَهُما نُكَادُ تَخْتَفي مِنْ ذِراعَيْها وَتَجْذِبُها إِلَى الوَراءِ . وَنَظَرَتا دَاخِلَ حُفْرَةٍ سَوْدَاءَ أَمَامَهُما نُكَادُ تَخْتَفي بَيْنَ الْحَصْائِشِ الطَّوِيلَةِ الْكَثِيفَةِ ، وَصَاحَتْ رَاشِيلَ : « يَا إِلَهِي ! إِنَّهُ مُلْقِي فِي اللَّهَاءِ بِصَوْتٍ عَالٍ عِدَّةً دَقَائِقَ ، وَوَقَفَتْ سِيسِي القَاعِ ! هُنَاكَ ! وَالْفَجَرَتُ فِي البُكَاءِ بِصَوْتٍ عَالٍ عِدَّةً دَقَائِقَ ، وَوَقَفَتْ سِيسِي أَلْفَاءً لِا تُدْرِي مَاذَا تَفْعَلُ ، وَأَخِيرًا قَالَتْ : « يَجِبُ أَنْ نُفَكِّرُ لِا عَزِيزَتِي رَاشِيلَ فِي سَيْفِن ؛ فَقَدْ يَكُونُ حَيًّا . يَجِبُ أَنْ نَجُلُبَ الْعَوْنَ بِسُرْعَةٍ . "

قَالَتْ رَاشِيل : ﴿ نَعَمْ ، نَعَمْ ! أَسْرِعي فِي جَلْبِ ٱلْعَوْدِ . ﴿

ئُوجُهَنَّ مِيسِي إلى حافَةِ آلحُفَّرَةِ وَصاحَتْ ثَنادي سَيْفِن ، وَآمَنَّمَرَّتْ فِي لِدَالِهَا أَكُثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً ، وَلَكِنْ مَا مِنْ مُجيبٍ ، فَقَالَتْ : « يَجِبُ أَلَّا لْضَيَّعْ مَزِيدًا مِنْ آلْجَاهَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ طَلَبًا لِلْعَوْنِ . وَأَيْلِغي مِنَ آلوَقْتِ يَا رَاشِيلَ . عَلَيْنَا أَنْ نَذْهَبَ فِي آلْجَاهَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ طَلَبًا لِلْعَوْنِ . وَأَيْلِغي مِنَّ آلوَقْتِ يَا رَاشِيلَ . وَيَجِبُ أَنْ كُلُّ مَنْ ثَقَالِينَهُ بِمِا حَدَثَ ؛ فَلا يُدَّ أَنْ يَأْنِي آلرَّجالُ إلى هُنَا بِحِبَالٍ . وَيَجِبُ أَنْ نَيْعَتْ بِرِسَالَةٍ إلى كُوكُتَاوِن . فَنَحْنُ فِي حَاجَةِ إلى طَبِيبٍ . أَسْرِعي يَا رَاشِيلَ ! نَيْعَتْ بِرِسَالَةٍ إلى كُوكُتَاوِن . فَنَحْنُ فِي حَاجَةِ إلى طَبِيبٍ . أَسْرِعي يَا رَاشِيلَ ! فَكُرِي فِي سَتِيفِن ! وَعَلَيْكِ أَنْ تَسْلُكِي هُذَا آلدَّرْبَ ، أَمَّا أَنَا فَسَأُواصِلُ آلسَّيْرَ إلى اللهُ اللهُ فَا أَنَا فَسَأُواصِلُ آلسَّيْرَ إلى اللهُ اللهُ



اِلْتَفَتَ وَنَظَرَ فِي عَيْنَيْ لَوِيزًا وَقَالَ : ﴿ إِنَّنِي أَفْهَمُكِ آلَآنَ يَا سَيُّدَتِي . فَلْيَجْزِكِ آللهُ خَيْرَ آلجَزَاءِ . هَلْ يُمْكِنُكِ أَنْ تَحْمِلِي رِسَالَةً مِنِّي إِلَى وَالِدِكِ ؟ ﴾

كَانَتْ لوِيزا تُرْتَعِدُ وَهِيَ تَقُولُ : « أَبِي هُنا . » وَأَقْبَلَ ٱلسَّيِّدُ غرادُغرايْند عِنْدَما نادَتُهُ ؛ فَقَالَ لَهُ ستيفِن :

انا لا أُعْتَقِدُ يا سَيَّدي أُنَّ أُمامي وَقْتُا طَوِيلًا ؛ لِذَا عَلَيْكَ أَنْ تُثْبِتَ بَراءَتي .
 إِنَّ آسْمي وَسُمْعَتي بَيْنَ يَدَيْكَ آلآنَ . ١

قَالَ غَرَادْغُرَائِنِد : ﴿ وَكُيْفَ أُثْبِتُ ذَٰلِكَ ؟ ﴾

أَجَابَ سَتَيْفِن : ﴿ سَيُعَرُّفُكَ آلِنُكَ بِكُلِّ شَيْءٍ . إِلَّنِي لَا أَتَّهِمُ أَحَدًا بِٱلسَّرِقَةِ ، وَلَنِي السَّرِقَةِ ، وَلَكِنَّ آلَدي حَدَثَ هُوَ أَنَّ آلِنَكَ تَكَلَّمَ مَعي يَوْمًا ،

في حَوالَى ٱلخَامِسَةِ مَسَاءً تَمَّ إِخْرَاجُ سَتَيْفِن مِنَ ٱلحُفْرَةِ وَهُوَ مُهَشَّمُ ٱلجَسَدِ وَلُكِنَّهُ كَانَ حَيًّا . وَجَاءً فِي تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ كُلِّ مِنْ لوِيزاً وغرادْغرائِند ، وَجَاءً أَيْضًا ٱلسَّيِّدُ باونْدِرْبِي وَمَعَهُ ٱلجَرْوُ وَطَبِيبٌ .

أَعْطَى الطَّبِيبُ ستيفِن دُواءٌ قَوِيًّا ، فَاسْتَطَاعُ أَنْ يَتَكَلَّمُ بِضْعٌ دَقَائِقَ ، وَعَرَفُوا مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى مَنْزِلِ السَّيِّدِ بَاوِئْدِرْبِي سَيْرًا عَلَى اللَّقْدَامِ قَادِمًا مِنْ مَكَانِ عَمَلِهِ ، حتّى يُثْبِتَ لِلْجَمِيعِ أَنَّهُ لَمْ يَسْطُ عَلَى البَنْكِ ، إِلَّا أَنَّهُ أَثْنَاءَ الْجَتِيازِه تِلْكَ البُقْعَةَ الخَطِرَةَ مِنَ الرِّيفِ لَيْلًا سَفَطَ فِي الخُفْرَةِ .

اِنْحَنَتْ راشِيل فَوْقَهُ وَهُوَ مُلْقَى عَلَى ٱلحَشَائِشِ وَقَالَتْ لَهُ : ﴿ إِنَّكَ تَشْعُرُ بِٱلامِ مِ شَديدَةٍ يَا فَتَايَ ٱلغَرْيَرَ ! هَلِ ٱلأَمْرُ فِي غَايَةِ ٱلسَّوِّءِ ؟ »

أَجَابَهَا : « لَقَدْ كَانَتِ ٱلآلامُ فَظَيْعَةً يَا رَاشِيل ، إِلَّا أَنَّهَا أُخَفَّ كَثِيرًا ٱلآنَ . إِنَّهُ ٱلتَّخَبُّطُ يَا فَتَاتَى ... التَّخَبُّطُ فِي كُلِّ شَيْءٍ . أَنْظُرِي هُناكَ يَا رَاشِيل وَتَطَلَّعي إِلَى آلسَّمَاءِ . هُلِ تَرَيِّنَ ذَلِكَ ٱلنَّجْمَ ؟ «

تَطَلَّعُ آلجَميعُ إِلَى آلسَّماءِ وَرَأُوا بِهَا نَجْمًا مِنْ نُجومِ آللَّيْلِ آلسَّاطِعَةِ. وَواصَلَ سَتَيْفِن كَلامَهُ فَقَالَ : « لَقَدْ كُنْتُ أَتَطَلَّعُ إِلَى هَٰذَا ٱلنَّجْمِ خِلالَ وُجودي بِٱلحُفْرَةِ يَا رَاشِيلَ ، وَأَعْتَقِدُ أَنَّ هٰذَا النَّجْمَ قَدْ صَارَحَني بِٱلحَقيقَةِ . فَعِنْدَمَا تَسَلَّمْتُ رِسَالَتَكِ تَذَكُّرْتُ يَلْكَ ٱلسَّيِّدَةَ ٱلشَّابَةَ وَشَقيقَهَا . »

وَجاءَتُ لوِيزا وَٱلْحَنَتُ إِلَى جِوارِ ستيفِن ٱلَّذِي آسُتُمُرَّ فِي كَلامِهِ : ﴿ لَقَدِ آعْتَقَدْتُ أَنَّهُما خَطَّطا مَعًا لِهُذِهِ ٱلجَرِيمَةِ . وَكُنْتُ مُسْرِعًا فِيطَرِيقِي لِأُوْجُهَ ٱلاِنَّهامَ إِلَيْهِما عِنْدَما سَقَطْتُ فِي هُذِهِ ٱلحُفْرَةِ . وَلَكِنْ لَمّا تَطَلَّعْتُ إِلَى ٱلنَّجْمِ تَبَيَّنَتُ لِي ٱلأُمورُ يَخْدِهِ وَوُضوحٍ . ﴾

وَهُوَ يَعْلَمُ ٱلسَّبَبَ ٱلَّذِي كُنْتُ مِنْ أَجْلِهِ أَنْتَظِرُ أَمَامَ ٱلبَنْكِ ، وَأَرْجِو أَنْ يَذْكُرُهُ لَكَ . »

فِي تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ ٱلْصَرَفَتْ سِيسِي مِنْ وَسَطِ ٱلجَمْعِ ٱلمُلْتَفَّ حَوْلَ ستيفِن . وَٱتَّجَهَتْ إِلَى حَيْثُ يَقِفُ ٱلسَّيِّدُ باونْدِرْبِي وَتُوم ، ثُمَّ هَمَسَتْ بِشَيْءٍ فِي أَذُنِ تُوم .

كَانَ بَغْضُ ٱلرَّجَالِ ٱلَّذِينُ ٱلْقَدُوا سَتِيفِن قَدْ أَعَدُوا لَهُ فِراشًا وَأَرْقَدُوهُ عَلَيْهِ ، وَقَامَ الطَّبِبُ بِلَقَّهِ بِبَغْضِ المُعَاطِفِ وَٱلأُغْطِيَةِ ، وَحَمَلَهُ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عَبْرَ ذَٰلِكَ ٱلدَّرْبِ . قَالَ سَتِيفِن لِرَاشِيل ؛ فَإِنَّنَا تَسْتَطَيعُ ٱللَّيْلَةَ أَنْ قَالْ سَتِيفِن لِرَاشِيل ؛ فَإِنَّنَا تَسْتَطَيعُ ٱللَّيْلَةَ أَنْ قَالْسَتِي مَعًا دُونَ خَجَلٍ . »

قَالَتْ رَاشِيلِ : ﴿ سَأَمْسِكُ بِيَدِكَ يَا سَتَيْفِنَ ، وَسَأَظُلُّ إِلَى جِوَارِكَ . ﴿

قَالَ : ﴿ بَارَكُكِ ٱللَّهُ ! هَلْ يُمْكِنُكُمْ أَنْ تُغَطُّوا وَجُهي ؟ ﴿

خَمَلُهُ ٱلرَّجَالُ وَسَارُوا بِهِ فِي هُدُوءٍ ، وَكَانَتْ رَاشِيلِ مُمْسِكَةً بِيَدِهِ . وَلَمْ يَتَكَلَّمْ سَتِيفِن بَعْدَ ذَٰلِكَ . وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ ٱلمَوْكِبُ إِلَى مُخَطَّةِ ٱلقِطَارِ كَانَتِ ٱلحَيَاةُ قَدْ فَارَقَتْهُ ، وَصَارَتْ يَدُهُ بَارِدَةً .

وَلَمْ يَكُنْ نُوم فِي هٰذَا ٱلْمَوْكِبِ.

#### الفَصْـُلُ ٱلحِـادي وَٱلعِشْـرونَ

لَمْ يُشَاهَدُ تُوم غرادْغرائِند بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُوكْتاون . فَفي مَسَاءِ يَوْمِ ٱلأَخْدِ غَمِلَ تُوم يَنْصِيحَةِ سِيسِي وَسَافَرَ إِلَى مَدينَةِ لِيقَرْبُولَ ٱلَّتِي تَبْعُدُ حَوالَى خَمْسَينَ كيلومِئْرًا عَنْ كُوكْتاون ، وَهُناكَ عَثَرَ عَلَى سِيرُكِ سُلارِي حَيْثُ ٱلْتَقَى بَالسَّيِّدِ سُلارِي ، وَسَلَّمَهُ رِسَالَةً مِنْ سِيسِي . وَلَمْ يُوجِّهِ ٱلسَّيِّدُ سُلارِي إِلَيْهِ أَيَّةَ أُسُعِلَةٍ ، وَٱكْتَفَى بِأَنْ وَسَلَّمَهُ رِسَالَةً مِنْ سِيسِي . وَلَمْ يُوجِّهِ آلسَّيِّدُ سُلارِي إِلَيْهِ أَيَّةَ أُسُعِلَةٍ ، وَٱكْتَفَى بِأَنْ قَالَ لَهُ إِنَّهُ آغْتِرَافًا مِنْهُ بِعَطْفِ ٱلسَّيِّدِ غرادْغرائِند ، وَرِعائِتِهِ لِسِيسِي ؛ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَمُدُ يَدَ ٱلمُسَاعَدَةِ لِابِيهِ تُوم . وَمِنْ ثَمَّ أَعْطَى تُوم زِيًّا مِنْ أَزْيَاءِ ٱلمُهَرَّجِينَ بِٱلسَيرُكِ لِيعُونِهُمْ .

وَبَعْدَ مُضِيَّ يَوْمَيْنِ وَصَلَ إِلَى السَيْرِكِ السَّيِّةُ عَرَادْعَرَائِند وَلَوِيزا وَسِيسِي ، وَتَخَدَّثُوا إِلَى السَّيِّةُ عَرَادْعَرَائِند وَلَوِيزا وَسِيسِي ، وَتَخَدَّثُوا إِلَى السَّيِّدِ سَلارِي ، وَشَرَحوا لَهُ خُطَّتُهُمُ الَّتِي أَعْدُوهَا لِهُروبِ تُوم إِلَى أَمْرِيكَا عَلَى ظَهْرِ إِحْدَى السُّهُنِ ، الَّتِي كَانَ مِنَ المُقَرَّرِ أَنْ تُعَادِرَ لِيَقَرِّبُول فِي تِلْكَ أَمْرِيكَا عَلَى ظَهْرِ إِحْدَى السَّهُنِ ، اللَّتِي كَانَ مِنَ المُقَرَّرِ أَنْ تُعَادِرَ لِيَقَرِّبُول فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ . وَوافَقَ السَّيِّدُ سُلارِي عَلَى الخُطَّةِ ، وَأَحْضَرَ تُوم إِلَى الخَيْمَةِ ، وَتَرَكَهُ مَعَهُمْ وَانْصَرَفَ .

وَعِنْدُمَا رَأَى ٱلسَّيِّدُ غَرَادُغَرَائِنَدَ ٱلْبَنَّهُ فِي مَلابِسِ ٱلمُهَرَّجِينَ دَفَنَ وَجُهَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَسَأَلُهُ بَاكِيًا : « لِمَاذَا ... لِمَاذَا فَعَلْتَ ذُلِكَ ؟ »

سَأَلَهُ تُوم بِغْباءِ : « ماذا فَعَلْتُ ؟ ! »

قَالَ لَهُ وَالِدُهُ : ﴿ لِمَاذَا سُرَقْتَ ٱلبَّنْكَ ؟ لَقَدْ أَعْيَانِي هَٰذَا ٱلخَبْرُ . ﴾

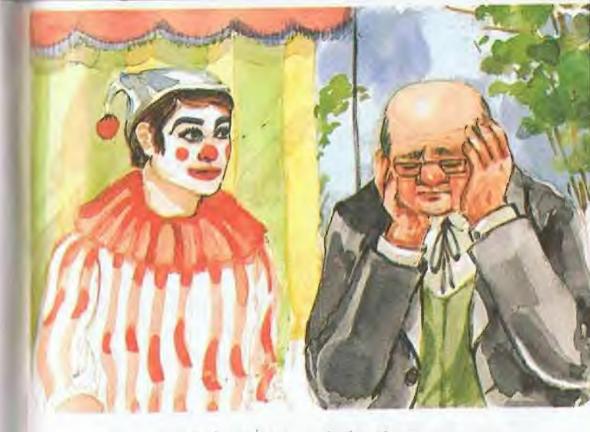

قَالَ ثُوم : ﴿ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تُتَوَقَّعَ ذَلِكَ . لَقَدُ جَعَلْتُنِي أَعْمَلُ بِٱلبَنْكِ ، وَعِنْدُما يَعْمَلُ خَمْسُونَ شَخْصًا بِالبَنْكِ ، فَلا بُدَّ أَنْ يَسْرِقَ أَحَدُهُمُ ٱلنُّقُودُ ، وَتِلْكَ إِحْدى خَقَائِقِكَ ٱلشَّهِيرَةِ ٱلَّتِي كُرِّرْتَها مِثَةَ مَرَّةٍ عَلى مَسْمَعي ، وَكُنْتَ تَجِدُ دَائِمًا رَاحَتَكَ فِي مَسْمَعي ، وَكُنْتَ تَجِدُ دَائِمًا رَاحَتَكَ فِي الْحَقَائِقِ . حَسَنًا ، إِذَا فَلْتَجِدُ رَاحَتَكَ فِي هٰذِهِ ٱلحَقَيقَةِ أَيْضًا . »

حَنى غرادْغرائِند رَأْسَهُ قَائِلًا : ﴿ يَجِبُ أَنْ تُغادِرَ إِنْجِلْتِرا ٱللَّيْلَةَ ، وَأَعْطَاهُ خِطَابًا وَقَالَ لَهُ : ﴿ إِلَيْكَ ٱلنَّذْكِرَةَ ، وَيَعْضَ ٱلنَّقُودِ ، وَآمُلُ أَنْ تُوفِقَ فِي عَمَلِ شَنِيءِ نافِعٍ . لَقَدْ كَانْتُ جَرِيمَتُكَ شَنيعَةً ، وَكَانَتْ نَتَائِجُها وَخِيمَةً . وَلْكِنْ مُدَّ لِي يَدَكَ يَا وَلَدِيَ لَقَدْ كَانْتُ جَرِيمَتُكَ شَنيعَةً ، وَكَانَتْ نَتَائِجُها وَخِيمَةً . وَلْكِنْ مُدَّ لِي يَدَكَ يَا وَلَدِيَ ٱللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله المَحْتُكَ . ال

وَٱلْخَرَطَ تُوم فِي ٱلبُكاءِ عَلَى حَينَ مَدَّتْ لَهُ لوِيزا ذِراعَيْها ، وَلَكِنَّهُ صاحَ فيها

قَائِلًا : ١ لا ! لَيْسَ أَنْتِ ! لَنْ أَمْسُلُكِ ! إِنَّ كُلَّ مَا حَدَثُ كَانَ نُتِيجَةً خَطَٰفِكِ ، فَأَنْتِ لَمْ تَهْتَمَى بِي قَطُّ . ١١

اِنْفَجَرَتْ لوِيزا باكِيَةً ، وَفِي يَلْكَ ٱللَّحْظَةِ قَدِمَ سُلارِي ، وَقالَ : ﴿ عَلَيْنَا أَنْ نُسْرِعَ ﴾ فَٱلمَسافَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلمِينَاءِ أُكْثَرُ مِنْ بَسْعَةِ كيلومِثْراتٍ ، وَلَنْ تَتْنَظِرْنا آلسُفينَةُ . ﴾

غَرْجُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ جَاءَ رُجُلٌ مِنْ خَلْفِ ٱلخَيْمَةِ وَقَدِ ٱرْتُسَمَّتِ ٱبْتِسَامَةً عَلَى وَجُهِهِ ٱلنَّحِيفِ ٱلأَبْيَضِ ، وَكَانَ هَذَا ٱلرُّجُلُ هُوَ بِيتْزَر . قَالَ :

إِرْتُعَدَ جُسَدُ غِرادُغِرائِند وَقالَ لَهُ مُتَوَسَّلًا : ﴿ أَ لَيْسَ لَكَ قَلْبٌ حَنُونٌ يَا بَيْتُور ؟ \*

أُجَائِهُ : ﴿ بَلَى ، يَا سَيِّدَي إِنَّ كُلُّ ٱلأُحْيَاءِ مِنَ ٱلبَّشَرِ لَهُمْ قُلُوبٌ حَنُونَةٌ ، وَهَٰلِهِ حَقَيْقَةٌ يَعْرِفُهَا ٱلجَمِيعُ ، فَٱلقَلْبُ دَاخِلَ ٱلجِسْمِ هُوَ ... ﴿

قَاطَعَهُ صَائِحًا : ﴿ تَعَمُّ ، نَعَمُ يَا بِيتُزَرِ ، وَلَكِنْ أَلَا تَأْخُذُكَ بِنَا شَفَقَةٌ ؟ أَلَا يُهِمُّكُ أَشْرُنَا ؟ أُمْ لَمَلَكَ تُفَكِّرُ فِي مُكَافَأَةٍ مَا ؟ ﴾

أَجَابَهُ بِيثُورَ : ﴿ شُفَقَةٌ ! إِنَّ العُقلاءَ لا يُفَكُّرُونَ إِلَّا فِي اَلحَقَائِقِ يَا سَيَّدي ، وَأَنا لا أَكْرَهُ تُوم الصَّغيرَ ، وَلكِتَي سُوْفَ آنحُذُ مَكَانَهُ بِالبَّنْكِ . ﴾

سَأَلَهُ غَرَادُغُرَائِنِد : « هَلُ لِي أَنْ أُغْرِضَ عَلَيْكَ شَيْنًا ؟ كُمْ مِنَ ٱلمَالِ ... ؟ »

قاطَعَهُ بِيتُزْرِ قَائِلًا : « يُؤْسِفْنِي أَنْ أَقاطِعْكَ يَا سَيَّدِي ، وَلَكِنِّي لَوْ قَبَلْتُ مِنْكَ نَقُودًا لَكُنْتُ مُذْنِبًا بِدَوْرِي . إِنْنِي أَفْضَالُ أَنْ آنُخِذَ مَكَانَ تُومٍ . »

كَانَ سُلارِي يَسْمَعُ هَٰذِهِ ٱلمُناقَشَةَ فَاعْرِ ٱلفَمِ دَهَشًا ، ثُمَّ ٱبْتَسَمَ نُحَلَّسَةٌ لِسِيسِي وَقَالَ لِلسَّيِّدِ غُرَادُغُرَائِنَد : ﴿ حَسَنًا يَا سَيْدِي . إِنَّ ٱلأَمْرِ بَالِغُ ٱلخُطورَةِ ، وَلَمْ أَكُنَ أَعْرِفُ أَنَّ ٱبْنَكَ سَطَا عَلَى بَنَكِ . إِنَّنِي أَتَّفِقُ مَعَ هَٰذَا ٱلسَّيِّدَ فِيمَا يَقُولُهُ وَأَنَا آسِفً لِهٰذَا ؛ وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَعُودَ آتَئِكَ إِلَى كُوكُتَاوِنَ . ﴾

وَٱلْنَفَتُ إِلَى بِيَتُوْرِ قَائِلًا : ﴿ إِنَّنِي لَا أَسْتَطِيعُ أَنَّ أَفْعَلَ ٱلكَثْيَرِ يَا سَيَّدَي ، وَلَكِنَّ جصائي وَعَرَبَتِي عَلَى أَهْبَةِ ٱلإِسْتِعْدَادِ وَسَأَوْصَلُكُما إِلَى ٱلمَحَطَّةِ . وَسَآمُرْ بِعَرِبَةِ أُخْرَى لِيَرْكَبَهَا ٱلسَّيَّذُ عَرَادُعْرَائِنَاد وَٱلسَّيَّدَتَانِ ثُمَّ تُسير خَلْفنا . ﴾

قَالَ بِيتُزَرِ : ﴿ هٰذَا جَمِيلٌ ، وَشُكُرًا لَكَ يَا سَيَدُ سُلادِي . إِنَّنِي مَا كُنْتُ أَغُرِفُ أَنَّ أَهْلَ آلسِّيرُكِ يُطيعونَ آلقانونَ . ﴾

قَالَ سُلارِي : ﴿ إِنَّنَا نُطِيعُ ٱلقَانُونَ طَبِّعًا يَا سَيَّدَي ، وَلَكِنُ هَلَ يُضَايِقُكَ أَنْ أَصُّطَجِبَ كَلْبِي مَعي ؟ فَالجِصَانُ يَرْفُضُ أَنُ يَذُهَبَ إِلَى أَيِّ مَكَانٍ بِدُونِ ٱلكُلُبِ . وَلِهٰذَا يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ آنُحَذَهُ مَعَنَا . »

قَالَ بِيثْزَر : « يَسْتَطَيْعُ ٱلكَلُّبُ أَنْ يُسَاعِدُ فِي جِرَاسَةِ هَٰذَا ٱللَّـصِّ ٱلكَذَّابِ . »

وَوَصَلُوا إِلَى ٱلعَرَبَةِ وَرَكِبُها تُوم وَبِيثَوْر وَٱلكَلْبُ. وَقَالَ سُلارِي لِبِيْنُور : ﴿ أُسْتَأْذِنُكَ دَقِيقَةً واحِدَةً حَتَى أُصْطَحِبَ ٱلسَّيِّدَ غرادْغرائِند وَٱلسَّيِّدَتَيْنِ إِلَى غَيْمَتي لِيَنْتَظِرُوا وُصُولَ عَرَبَتِهِمْ . ﴾

وَلْمَا دَخَلُوا ٱلخَيْمَةُ أَسْرَعَ ٱلسَّيَّدُ سُلارِي بِشَرْحِ خُطَّتِهِ لِلسَّيِّدِ غَرَادُغَرَايْنَدَ فَقَالَ : ﴿ يُمْكِنُكُ أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَي يَا سَيَّدِي ﴾ فَقَدْ دَرَّبْتُ هٰذِهِ ٱلحَيَوانَاتِ بِنَفْسِي : فَقَدْ دَرَّبْتُ هٰذِهِ ٱلحَيَوانَاتِ بِنَفْسِي : فَالجَصَانُ لَنْ يَصِلُ إَلَى آلمَحُطَّة ﴾ لِأَنَّهُ سَيُصابُ بِٱلهِياجِ عِنْدَما نَصِلُ إِلَى مَكَانِ مَا بِٱلطَّرِيقِ ، وَسَوْفُ أَنْظَاهُمُ عِنْدَئِدٍ بِأُنِّنِي فَقَدْتُ ٱلسَّيْطَرَةَ عَلَيْهِ ، وَسَنَكُونُ قَدِ الْعَرَبْنَا مِنَ ٱلمِناءِ ، وَعِنْدَئِدٍ سَنَقُدُفُ بِأَنِيكَ خَارِجَ ٱلْعَرَبَةِ عَلَى حَينَ يُمْسِكُ ٱلكَلْبُ بِسِرُوالِ بِيتُور وَاتُوفُ أَنَا دُونَ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا ﴾ وَمِنْ ثَمَّ سَنَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ نَضَعَ آبَنَكَ عَلَى مَنْ ٱلسَّفِينَةِ ٱلمُسَافِرَةِ ، ﴾

وُفَقَ السَّيَّدُ سُلارِي فِي العُثورِ عَلَى مَلابِسَ مُناسِبَةٍ لِتُومِ الصَّغيرِ ، وَأَخَذَ مَعَهُ قطَّعَةً مِنَ القُماشِ وَزُجَاجَةً زَيْتِ لِيَسْتَخْدِمَهَا فِي تُنْظِيفِ وَجُهِ ثُومٍ وَإِزالَةِ ٱلأُصْبَاعَ عَنْهُ ، وِقادَ العَرْبَةَ وَسُطَ الظَّلامِ الَّذي كَانَ قَدْ خَيْمٌ عَلَى المَكَانِ .

أَمَّا غَرَادُغَرَائِنَدَ وَلَوِيزَا وَسِيسِي فَقَدُ شَغَرُوا جَمِيعًا بِٱلْإِمْتِنَانِ لِسُلَارِي ، وَقَضَوًا لَيُلتَهُمُّ فِي أَحَد ٱلفَنَادِقِ . وَعَادَ ٱلسَّيَّدُ سُلارِي مُصْطَحِبًا كَلْبَهُ فِي حَوالى ٱلرَّابِعَةِ صَبَاحَ ٱليَّوْمِ ٱلتَّالِي ، وَكَانَ تُومِ عَلَى سُطُح ِ ٱلسَّفِينَةِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى أَمُرِيكا . أَمَّا بِيتُزَر فكانَ فِي طَرِيقِ عَوْدَتِهِ إِلَى كُوكُتَاوِنَ وَحِيدًا .

أَقَامُ اَلسَّيِّدُ غَرَادُغُرَائِندَ حَفَّلًا فِي الفَّندُقِ لِكُلِّ العامِلينَ بِالسَّيْرُكِ ، وَقَدْ أَسْعَد سبيسبي أَنْ تَلْتَقِني مَرَّةُ أُخْرِى بِكُلِّ أُصَّدِقَائِها القُدامي ، وَأَثْنَاءُ العَشَاءِ هَمَسَ السَّيِّدُ سُلارِي إِلَى السَّيِّدِ غَرَادُغُرَائِندَ قَائِلًا :

الْقَدُ ثُوْفَي وِالله سيسيى ، ولا أَعْرِفُ مَنى وَلا أَيْنَ ثُوْفَي ، وَلَكِنّي واثِق بِأَنَّهُ
 قَدُ ماتْ بـ »

سَأَلُهُ غَرِادُغِرَائِنِد : ﴿ كَٰئِفَ غَرَفْتُ ذَٰلِكَ ؟ ﴿

قَالَ غَرَادُغُرَائِند : « إِنْنِي لا أُوافِقُكَ ٱلرَّأْتِي ، فَإِنَّ سِيسِي لا تَزَالُ تَأْمُلُ أَنْ يَعُودَ والِدُها يَوْمًا ، وَلا تُراودُها أَتِّي شُكُوكِ فِي أَنَّهُ مَا زَالَ يُحِبُّها . \*

قَالَ سُلارِي : « دَعُها تَسْتَمِرُ فِي آمالِها وَفِي حُبُّها يا سَيَّدي . فَإِنَّ ذَٰلِكَ سَيَجْعَلُ حَياتُها أَكْثَرَ سَعادَةً . »

وَلْكِنْ ماذا حَمَلَ ٱلمُسْتَقْبَلُ فِي طِيَّاتِهِ لِشَخْصِيَّاتِ هَٰذِهِ ٱلقِصَّةِ ؟ ماذا سَنَرى لَوْ نَظَرُنا إِلَى ٱلمُسْتَقُبَل ؟

لَقَدُ ظُلَّ بِاوِلْدِرْبِي غَاضِبًا مِنَ ٱلسَّبِّدَةِ سِبارْسِت ، وَضَاقَتْ هِنَي بِهِ ذَرْعًا ، وَبَعْدَ أُسْبُوعَيْنِ فَقَطْ أُعادَها إلى عَائِلْتِها ٱلثَّرِيَّةِ ، وَلْكِنَّها قَالَتْ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَثْرُكُهُ : • يَجِبُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي أُنْ تَعْمَلَ بِٱلسَيِّرُكِ ؛ فَأَنْتَ فِي ٱلحَقيقَةِ مُهَرَّجٌ ، وَٱلسَيْرُكُ هُوَ ٱلمُكانُ ٱلمُلائِمُ لَكَ . •

وَكُلَّمَا تُقَدَّمَ اَلْعُمْرُ بِبِاوِنْدِرْبِي اَزْدَادَ وَجُهُهُ اَحْمِرَارًا ، وَاَزْدَادَ غَضَبًا مِنْ كُلُ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ . وَبَعْدَ مُرورِ خَمْسِ سَنَوَاتٍ عَلَى تِلْكَ الأَحْدَاثِ كَانَ يَسِيرُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي الشَّارِعِ مُتَّجِهًا إِلَى البَنْكِ عِنْدَمَا النَّفَجَرَ شَيَّةً فِي دَاخِلِهِ ، وَمَاتَ فِي الشَّارِعِ . إِنَّهُ لَمْ يَنْشَأُ فِي الشَّارِعِ ، وَلْكِنَّهُ \_ فِي خَقِيقَةٍ الأَمْرِ \_ ماتَ فيهِ ،

أَمَّا غَرَادْغَرَائِنِدَ فَقَدْ تَغَيَّرُ تَغَيُّرًا مَلْحُوظًا ؛ إِذْ حَلَّ آلحُبُّ وَٱلأَمَّلُ فِي حَياتِهِ مَحَلَّ الْحَقَائِقِ وَٱلأَرْقَامِ . وَتَمَتَّعَ مَعَ أُولادِهِ آلثَلاثَةِ ٱلصَّغَارِ بِحَياةٍ أَسْعَدَ بِكَثْيرٍ مِنَ ٱلحَياةِ ٱلْحَاثِقِ وَٱلأَرْقَامِ . وَلَنْتَرَ غَرَادُغُرَائِنِد خِطابًا أَعْلَنَ اللّهِ عَلَى عَاشَتُهَا شَقِيقَتُهُمْ لُويزا ، وَأَخُوهُمْ تُوم ٱلصَّغِيرُ . وَلَنْتَرَ غَرَادُغُرَائِنِد خِطابًا أَعْلَنَ فَيهِ عَلَى المَالِم بَرَاءَةً ستيفِن بلاكْبُول ، وَأَنَّ ٱلمُذْبِبَ ٱلحَقيقِيَّ هُو آبَنُهُ تُوم . فيه عَلَى ٱلمَلْإِ بَرَاءَةً ستيفِن بلاكْبُول ، وَأَنَّ ٱلمُذْبِبَ ٱلحَقيقِيَّ هُو آبَنُهُ تُوم .

ماذا أُخْفَى آلمُسْتَقْبَلُ لِلوِيزا ؟

لَقَدُ عَاشَتُ حَيَاةً رَقِيقَةً . وَتَلَقَّتُ مِنْ ثُوم خِطَابًا يَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْهَا آلصَّفْحَ وَقَالَ لَهَا فِي خِطَابِهِ : • إِنَّنِي لَأَضَحَى بِكُنوزِ آلدُّنْيَا كُلُهَا مِنْ أُجْلِ أُنْ أُرى وَجُهَكِ مَرَّةً أُخْرى . • وَلَكِنَّ آلقَدَرَ شَاءً أَلَا تُرَى وَجُهَهُ مَرَّةً أُخْرى ، فَقَدْ مَاتَ بِالحُمَّى فِي أَحَدَ آلْمُسْتَشْفَياتِ .

وَلَكِنْ هَلْ تَزَوَّجَتْ لوِيزا مَرَّةً أُخْرَى ؟ هَلْ أَنْجَبِّتْ أَطْفالًا ؟

لا لَمْ يَشَأُ لَهَا ٱلقَدَرُ ذَٰلِكَ .

هَلْ كَانَ لَهَا أَصْدِقَاءُ ؟ نَعَمْ كَانَ لَهَا أَصْدِقَاءُ ؛ فَقَدْ كَانَتْ رَاشِيلِ أَعَزُ أَصْدِقَائِها . وَآسْنَمَرَّتْ رَاشِيلِ فِي عَمَلِها بِمُصْنَعِ آلنَّسيجِ طَوالَ حَياتِها ، وَعَاشَتْ حَياةً سُعيدَةً ، وَكَانَتْ دَائِمًا طَيْبَةً حَنونًا . وَكَانَتِ آلشَّخْصَ آلوَحيدَ فِي كُوكْتَاوِن ٱلَّذِي أَحَبُّ زَوْجَةَ سَتِيْنِ وَأَشْفَقَ عَلَيْها .

كَانَ لِلوِيزا صَدِيقَةٌ أُخْرَى هِنَي سِيسِي ، اللَّتِي ظَلَّتُ دائِمًا إلى جِوارِها وَمَعَها أَبْنَاؤُها . وَكَانَ لِسِيسِي مَنْزِلٌ تُحيطُ بِهِ الزَّهورُ ، وَتَمْلَأُهُ الصُّورُ وَالكُنْبُ وَالجُنْبُ وَالجُنْبُ مِنْاؤُها . وَكَانَ لِسِيسِي مَنْزِلٌ تُحيطُ بِهِ الزَّهورُ ، وَتَمْلَأُهُ الصُّورُ وَالكُنْبُ وَالجَميلَةِ . لَقَدْ كَانَ بَيْتُها وَالقِصَصُ ، وَقَدْ زُيْنَتُ جُدْرائُهُ وَأَرْضِيَّتُهُ بِالصُّورِ الخَيالِيَّةِ الجَميلَةِ . لَقَدْ كَانَ بَيْتُها مَكَانًا مَمْلُوءًا بِالحُبِّ وَبِكُلِّ أَسْبَابِ المُتَعِ . حَتَّى السَّبِلُهُ غرادُغرائِند كَانَ يُحاوِلُ مَكَانًا مَمْلُوءًا بِالشَّيْدُ غرادُغرائِند كَانَ يُحاوِلُ أَنْ يَسْتُمْتِعَ بِهْذِهِ الأَشْيَاءِ التِّتِي أُحَبَّها لويزا بِدُوْرِها حُبًّا جَمًّا .

الشركة المسرية العالمية للتشر-لونجعان
 ١١ تشارع حسين راسك معيان الساحة ، الدي-الجيزة

جميع العلرق معلوظة

المام الأولى ١٩٨٩ دم الإمارة : ١٩٨٩/٢٧٦٠ الارتبع الداني: ١٢٣-٢١٢ (ISBN ١٧٧-١١٢٦-٢٢-٢ وقع مرجع كمبيوتر 198110 Ol C

. . . . . . . .

